# عندة انيام في السودان بتدم موسي هيكل بمثا

جميع الحقوق محفوظة



٨ شارع ضريح سنعد بالقاهرة

طبع بمطابع . جريدة المصرى ء



| أهداء السكتاب            | •          |
|--------------------------|------------|
| مقدمة                    | ٦          |
| من مصر الى الخرطوم       | 4          |
| الخرطوم من النظرة الاولى | **         |
| عيد الملك                | 40         |
| حكومة السودان            | <b>٤</b> ٣ |
| يوم بام درمان            | 30         |
| حفلة افتتاح خزأن سئار    | 70         |
| العودة الى الخرطوم       | ٧.         |
| خزان سنار                | ۸۲         |
| يوم في جبل الاولياء      | 17         |
| عشية الاوبة              | 110        |
| مصر والسودان             | 177        |
|                          |            |

### المتداء الكتأب

الى اهالى السودان

شكر ونحية

محمد حسين هيكل

#### مقسدمة

ليس في هذا التناب شيء اكتر مما يمكن أن يشتمله عنوانه . فهومجموعة ملاحظات ومعرضات جمعتها أثناء رحلتنا القصيرة بالسودان . وهي فصرة حسالانهام تجاوزغشرة أيام ، وعشرة أيام امد قصير لايستطيع الانسان فيه أن يلم الماء مسحيحا بكل مايقع تحت نظره كما لايستطيع تحقيق كل مايصل الى مسامعه. لكنها مع ذلك تسميع بالوقو قاعل كثير معا لم يكن الانسان يتخيله تخيلا كما الانسان يتخيله تخيلا كان الانسان يتخيله تخيلا كان الانسان يتخيله تخيلا على كثير من الاشياء . والمحقى مثلي حظلاتات لهذه سيكته من الوقوف على كثير من الانساء . والمحقى مثلي حظلاتات اليه من الناس جميماعلى ويبدن شدكاباتهم وهموم ويدون الامهم. ثم هم تسابقون في اجازت الى مايطان الوقوف عليه الملمهم أنه سيديع ذلك الناس جميما في اجازت الى مايطان الوقوف عليه الملمهم أنه سيديع ذلك الناس

سائع تضى مدة قصيرة فيربوعهم تم لعل ثمت سببا آخر . ذلك أن سين مصر والسودان رابطة طبيعية هي النبل أبو النمعة وماتح السيافة للإدالمجيلة بواديه الضيق الخصب التصل أوله باخوم باللا السيافة للخافة المنازيخ . هذه الرابطة الطبيعية المتالسلة بها حياة المتابع على ضفاف النهر السعيد تجعل بين ابنائه من رابطة الاخوة ما أن عقوه يوما فان يزال رابطة تربطهم ويجب أن تنتهى الى خير مانتهى الى خير مانتهى الى مانتهى الى معددة ذوى القربي .

ثم أن السودان على متاخمته لمصر رعلى امتلاء قلوب المصربين باسمه وبذكره بعيد عن أن تكون منه في أذهانهم صورة مضبوطة . فمنهم من يخاله بــلادا جــرداءلاتصلح لمقام ولا يمكن أن تــكون الا منفى لمن غضب عليه الآمر فىأرض مصر . ومنهم من يتوهمه مقام همج لا امل فیه لرواج زراعة او صناعة أو تجارة . و کثیر اماروی عنه الراوون أن أهله أشد الناسعداوة للسعى والعمل ، وأنهم لايريدون من الحياة الا بلغة تقيم الحياة ، فليس بهم الى مياه النيل من حاجة ، وليس الى القام بينهم باسم المدنية أو التعمير سبيل . وهذه الإفكار وما اليها من مثلهاتروج في مصر ، ومنها كثير فاسـد اشد الفساد وضار بالصريين انفسهم أبلغ الضرد . فليس بد اذن مــن ان بـــكون المصريونلانفسهم عن هذه البلاد صــورة صحيحة بعيدة قدر السستطاعين ان الونها شهوات الساسة ثم ان مسالة مياه النيب ل واولويةمصر التاريخية في الانتفاع بها ، وامكان توزيعها لتكفى مصر والســودان جميعا امكانا فنيا ، وما قد يقوم في وجمه ذلك من عقبات سياسية ، وما تحني هذه العقبات السياسية على حسن فهم المريين والسودانيين بعضهم والودة \_ كل ذلك جعلني اوجه حظا كبيرا من همي ومن عنايتي الى هذه السالة الخطيرة التيام تنج في مصر كمالم تنج في السودان من شوائب الشهوات السياسية، والتي كانِت وما تزال سبيا لنشبي

السبعوة التى تثير بين المعربين والسودانيين العداوة والبغضاء، ولقد جعلتنى صغنى كصحفى أشعر بثقل حمل الواجب اللقى على عاتقى . فسعيت بكل مالدى من جهد لارى ولاسمع ولاحقق ولاحل الى انفرة التى اقتسع بصحتها فى كل مسالة أتعرص ولاحل الى انفرة الايام التى اقت بالسودان . بل جاهدت لاحص هذه اللاحظات بمناقشة من نصبوا الى السودان ومن أقموا فيه من المعربين ومن غير نصب غير . وكل غابتى من هذا التحيس ان يكون القليل الذى اعرضه فى هذه الرسالة امام نظر اتجراء اقرب مايكون الواقسع والحقيقة .

ويجب ازانبه القارىء الى انى توخيت غياية الصراحة فيما سيقرا . لم ارع ماقعة برصاه شيتفل بالسياسية مثلى من المجاملات ولم انتهية براى سياسى المجاملات ولم انتهية براى سياسى أو غير سياسى . لاعتقادى التامان الموادية كثيرا ماينشا عنها الخطأ . وإذا اخطأ الناس في تصور شيء لا وسيلة عندهم الى يعقيق رايم فيه المحسده عنهم بعد السودان عن مصر كان عسيرا يعد ذلك أن يتغير وايم تم كانت الخطأة التي يسيرون عليها مترقبة على هذا الخطأ داعية التورط في ضيلال لاينشا عنه الافسسادي السياسة واضطراب في النظام.

وكل ما ارجو التوفيق اليهان اوقف القراء عامة وبنى وطنى المصريين خاصية على شيء من صورة هيفا السبودان الذي يشاركنا في الامال والاماني لانه وإينا يعيش على ضيفاف النهو الطفيم المحسن ، وإن اوضيح امورا غشت عليها الاهواء ، وإن قيد من سبودان ومنزلة السودان منهم، وما يجب أن يكون بين المريين والسودانيين من صلة وعلاقة ، فأن وقت الى ما اليه قصيدت فذلك خير ماايضى ، وإن اخطائي التوفيق فقد قمت مجهود شعوت واجبا على أن أقوم يه وأداء الواجب لذاته غبطة النغس كبيرة ،

### من مصرإلى الخرطوم

يعرف اكثر الثراء الطريق من القاهدة الى الاقصر ويقع الطريق بين الاقصر واسدوانق مضيق بين سلسلتى تلال لبييا والمسرون عن سلسلت تلال لبييا ويعض الامال ومنها عن سلسلة تلال العرب ويضع سلسلة تلال العرب ويضع ما تربد التلال المجهلة بها ، ويعد النيل عن القطار تضيق أغيرها المؤرع بين المسال ترى الزارع بين القطار وتلال العرب ، ويصل الضيق المزارع في بعض المواقع حسى لتشعر بالسلسلتين في أقتر الهجاوليس بين احداها وبين النهر الادهان وبين النهر الخارى أنه النهار المناطقة مناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة المن

فاذا بلغت كوم اميو رايتخصيا ونهاء لم يكن لك منها الاقصر بهما عهد . وقد يدهشك كبر الدهشة كيف تترك الاف الافتدة مها يعيط بالنبيل العالخصب جرداء لا زرع فيها ولا نها اذا امكن أن انتنج هده الاراؤمين لم المتنج أراضي كوم أميو مولا لا تصنى الحكومة المصرية يشتجيع الاهالي على استغلال هده الاراضي بدل تركها غامر أبرضي القيمون عليها بها يتبلغون به من شعير وما يرد اليهم من دويهم القاليمين بالخدمة في المدن من ارزاق

تعود الارضغامره بعدكوم امبوالي اسوان . فاذا بلغها القطان

غادره كثيرون من الاجانب الذين قصدوا التي هذا المشتى البديع، وهم بين شيغ جاء يرجو فالشقالتمس المستة بعض مصاتى الصبا والشباب ، وعليل يعشى مناكب الارض يبتغى الصحة ، وحساء تصحب هذا الشيغ لوذك العليل يعزيه حسنها ورقتها للسيم شيئا من رضاء النفس بعوضها عن المدن وبهجنها كوترى السقام شيئا من رضاء النفس بعوضها عن المدن وبهجنها كوترى في هذه الشمس الساطعة والطبيعة القليلة التغير ما ينسيها تقلب التلوب واكذب الالسن وظلمات النفوس التي طالما خلعتها باللفظ والمها والمها والرعها في جانب هو لاعالفارين من المدن والمناهمة والمها والمها والمها والمها والمها والمها طلبات اهواتهم وشهواتهم فبطوس السياحة والتجوال وسسيلة طلبات العرائم وشهواتهم فبطوس السياحة والتجوال وسسيلة للرييش النفس وعزاء من هدوم ، قامة

ثم يقطع القطار ما بين اسوانوالشلال لبلغه في منتصف الساعة الخاصة من المساء ، وهوفي هذا السبيل بعود الدراجترمنا ثم ينطلق الى الشلال يقدصخوراوصخورامنالحجرومنالجرانيت قدتت منه مسلات الغراضة الإقدمين وتعاليلهم واقيمت منه مسيلات الغراضة الإقدمين وتعاليلهم واقيمت منه معايدهم وانارهم ، وهو ما يزالاني اليوم تنحت منه التهائيسل وتتخذ منه التواعد لولا اناصح فن الغراعنة الرا من آفارهم

على أن هـــــذه الاحجار التي شهدت لمس مجدا كما تشهد لها اليوم هما ستبقى ليكون منهالجد المستقبل نصب وتماثيسل تخلد على الزمن ما خلدت نصب غراعنة وتعاليلهم

ويدا القطار يسير الهسوبنايديط به النيل وقد اتسع مداه يعد ملحجز خزاناسوان مياهه ،ويظل كذلك بضع دقائق ينهمي يها الممحطة الشلالحيث تنتظر الباخرة وتقل المسافرين معنا الى

\* \* \*

وتنحد جبال السلسلتين عندمركز الدر في النهسر مباشرة .. ومن وراء الجيال صحاري غسيرذات زرع . لكن مركز الدرهسو خزان اسوان ، وهو فوق هما احصن بديع يفصل بين مايقسع شماله وما يقوجنوبه ، وهولذلك من خسير مراكز مصر ويجب ان يكون من اعزها عليها ، ويخيل اليان من غير المستحيل استغلاله على صورة تجعل الحياة فيسه اكتر رغدا ونعمة

وهو بعد مشتى لامثيل له . وانت كلما انحدرت الى ناحيسة 
سمة سنه وجدت جوا اصبح من نواحى النسال فيه . . ووجدت 
سمة مسعوا لمع نجومها فتضى في الليالي التى لاقمو فيها حتى 
لتحسيها مصابيح الكورياء شدت الى الماء بغيوط من نور الامل 
الساحر ، وهى شديدة البريق تبعث الى ظلمة اللبل المبوس 
مايزيل عبوسها ويجعل سكينتها فعلا افقدة المحدقين بالنجم اللامع 
كانت أغلب أمرها جرداء الا أنهاق تجردها باسمة أبدا ، وكانها 
تنبه بعاوراها من مخلفات الثاني لجيد : بأكل الفراعة أداد القصود 
والبلى صمتها معنى يحدثك أنتابن اليومهما كان لحضارة العصود 
والبلى صمتها معنى يحدثك أنتابن اليومهما كان لحضارة العصود 
القديمة من آكاد في الفن تخراملها آكار الحضارة العاضرة 
ساجدة ، وبيقيا من آثار الرومان الذين غزوا الوادى فلم يبق من 
آكارهم الا بقيا لا لاتنطق بعمنى ولا تتم الا عن غدر الغازى وعن 
سلطانة الايم

وقد يدهشك قيام هده الآثار المجيدة من مخلفات الماضى وراء جبال مركز الدر القفر القليل النبات . لكن دهشتك تزول اذا ذكرت انه كان اكثر نباتا ونصاء قبل ان تغمر مياه النيل أرضسه بعد ماقام خزان اسوان فيه ، واذاذكرت الى جانب هيدا انه كان مول يزال حصنا قويا يدرع به المولد ذوو الابد اذا اغار عليه سم مغير افتار بهم ثائر . فجبال مركز الدر تتحكم فيما حولها خير تحكم م، تتحكم في النهر وفي السهل وفي الصحراء . ثم هي بعد جبال من صخر صلد لا يرتفع المالي عليانه ولا سبيل الى مسراه من خلاله فلا خوف من ان يغير النهر على آثار اعدها اهلها لحياة الخلدوية اء

عرجت الباخرة عند غير واحدمن هذه الآثار الخالدة . عرجت هند وادى السبوع وآماد وابىسسنبل وغيرها . وهي جميعا مظاهر من هذاالفن القديم الخالدعلى تفاوت في العظمة والقوة وفي الدلالة على المجدوالسطوة ، وابوسنبل هو بين آثار مركز الدر أكثر هاعظمة وقوة ومجداوسطوة. وناهيك بمعبد أقامه رمسيس ليكون واحدة من آيات خلده ، وكاندسوالسفينة عندابي سنبل فىمنتصف الليل فمنت اليه اسلاك السكهرباء ليرى السائح ابن اليوم نقوش أجداد الإنسانية الخالدين على ضيائها اللامع . فمعبد ابي سنبل يخفي مكنون سستره عن العيون الا لحظة من نهار في بعض أيام السنة . تلك لحظة مشرق الشمس عند استواء الفصول . في هانه اللحظة تمند اشعة الهطيبة والمصريين فتحيى ، لحظة يزوغهامنتصرة على جيوش الظلام تمثال رمسيس الخالد الجالس على عرشه منتصرا على جيوش الخيانة والفدر . أما فيما سوى هدده اللحظة فيختفى ماينطوىعليه المعبسد وجدرانه في حجب الفيب وحلاله . وناهيك بجلال الفيب من حجاب . وكذاك ظل هذاالاثر حتى امتدت الايدى الآثمة باسم العلم تكشف النقاب عن هذا الجلال بضياء الصباح والكهرباءعلى أنها حين كشفت عنه لم تكن أمام عظمته وقوته وأمام سلطانه وسطوته اقل سحرا وبهوا .

وبهذا الجلال المطوى في حجب النيب تحيط جدران معبد أبى صنيل وقد وقفت امامه تسائيل اربعة للملك العظيم كلهسا المهابة والمحلال م

\* \* \*

اما وادى السبوع ـ وهوا قرب آثار مركز الدر الى اسسوان ـ اقيقوم فوق هضبة غير بعيدة عن التهو . يتخطى الداخل البعدهليز ا يعيط به آباء هول هى السبوع التى اطلق اسما على الوادى عند اهل هدها للطقة من السلح القانمين بسعادة الطبيعة السادجة ، وقامت هاخل الميد وقى ساحته تماثيل دكت من بعضهار أوس وتعظمت غيراً لعيد وقى ساحته تماثيل دكت من بعضهار أوس وتعظمت غيراً لعض سيقان ، وقاندة لكالحجر المجوبة بطلاسمها القادسة وقد وسم على جدواتها من آيات ذلك الزمن التساوب والجمسران والتفيان وما اليها من آلهة ذلك العصر المجيدة

اماً ماسوى هسدين من الآثار فاقل منها جلالا وعظمة . عسلى النه أبدالا وعظمة . عسلى النه أبدا الزائد الومل النه المنا المنافقة المحداد الومل المحداد بها بعا كان لاهل هائدك الازمان الثانية من حضاره وعجد ، ويدعك وانت بين قلك النسلال القائمة وسط المصحراء الخسامرة المحداد عبد تشهداتان الجرداد عامر النفس بعمان قبلان تدور بخاطرك حين تشهداتان هسدا الزمن الحساشر المعلى، بحضارته وبعلمه وبغلسفت غرورا

\* \* \*

لو أن السبل يسرت الوصول إلى هذا المستى البديع ، تم اقيم فيه من وسائل الراحة والتمة البطع فيمن يرغبني الاستشفاء ومن يقو من قارس قصو الستاء حيث الشبتاء قاس قارس لا فادت مصر من مركز الدر كثيرا ولافاداها هـفا المركز من مصحهم الستوى البديع مايفتيهم من فاقوما بجعلهم ـ وهم اهل اسانة ونساط ـ قوى منتجة ذات اثر فعال في حياة مصر العامة

\* \* \*

وانسابت الباخرة على هون تدفعها محركاتها فوق لجة النهر، الهادىء الصافى وسارت تحيطها شواطىء خضراء تارة مجدية طورا ويشتملها هرواء رقيسق متسع به المسافرون فوقها كما متموا به خذا الجدو البديع الذي لانظير له في مشتى من مشساتي الفسام ، ويهذه الجيال الصغيرة الجدوراء تاره والخضراء اخى والمحساطة بالرمال الناصسحة الاسغوار حينا اخر . وبالانان المالة علينسا من القيم الصغيرة ترمق ابناء اليوم ترى هل تمي المطابقة بالممال المسركة في ديوسهم أو تلويهم أو افتدتهم أتر من عبادة فلمس الماضي المجيد فترى في تقس المسرى حنيسا يزداد أو يقص بعقسار عبدة فتري في تقس المسرى حنيسا يزداد أو يقص بعقسادار عبدة الشيخه وطنه أو مجرد حرصه على ما يجيد عنه من فائذة

\* \* \* هَا قَضِى أَولاد الآن تقترب ساالباخرة من حلفا ؛ فلم بـق بيننا وبين رضو الباخــرة عندها الادقائق ، وهامي تحيط بنا رينه الشاطئين من تخيسل واعشاب وتلال ورمال . وها هو ذا المباء ينساب الى جانب القارب على هون وفي هداة وسكون . والجو رقيع والمباء صغو والشعباء صغو والشعباء صغو والشعباء صغو والشعباء معلم فاغتد مرمى النظر . وهانحن اولاء في سلطان حكومة السودان بعد ما ظلانا في سلطان حكومة مصر الى ساءتين مضنا . فهل نحن سانحون في بلد اجنبى ، ام نحن ابناء النيس مانوال في وطننا تحكمنا طبيعته الجمباة المائلة ؛

لما اقتربت الباخرة من حلفا القبل عليها رفاص فيه موظف اوراق اليجواز الى السودان وطبيب مهمته أن لا تدخل الى السودان وطبيب مهمته أن لا تدخل الى السودان اورنية من مصر ، وهما الكليزيان ، وكان أول ما نفت بعمل المسافرين الذين جاءوا الى السودان قبسل اليوم أن همله الرفاص كمان يرقبع في الماعى الملمين المصرى والانكليزي ، أما في همله المرة فلم بحث عليه الاالمسلم الانكليزي ، وقد اجبات أن كمان مصلاً بأن المسلم المصرى ما يزال يرفع في السودان فعدم رفع الرفع في السودان المعلم المصرى لابد أن يكون سببه ضيق الكان المعلم المعرى النافوذ العلمي .

العلم القدم هو بالطبع عنم صاحب النفوذ الفعلى \*\*\*

ورست الباخرة عند حلفا ، واستقبلنا جساعة من المعربين المؤلفين في حسكومة السسودان بكثير من البشر والترجاب ودعانا احدهم فتناولنا القهوة في بيته احدهم التعرب المستودة ا

وذهبنا الى القطار ألذى يقوم من حلفا في الساعة الثانية من بعد ظهر ليصل الى الخرطومق الساعة الرابعة من بعد ظهر الظهر ليصل الى الخرطومق الساعة الرابعة حديد للهر الثالى فاذا به قطار اليمورانه وما تكاد تستقر في غرفة النوم المخصصة لك حتى تشعر بعنى احسر . معنى السظام والنظافة والطعانية والراحة . وبدهشك أن عربات النوم في هذا الخط الضيق اكثر راحة واستهواء من عربات النوم في معمر . فعدات الراحة ذبها اكثر منها في عربات عصر . معروفا الارساق عصر .

حين لا حاجـة به الى النوم ، وبها مروحة كهربائية ومنضدة صغيرة ودولاب صغير لاناء الماءوما قد تريده من لين او فاكهة هذا غير وعاء الفسيل النظيف اللطيف

تحرك القطار في الساعة الثانية وما كاد حتى ذهبنا نتناول غدامنا في غرفة الطعام . وهي على مثال غرف النوم في كفالة الراحة والطعانينة . والطعام فيها مشله في البواخسر النبلية اقرب للنظام الانكليزي في اصنافه . . والقائدون بالخدمة فيها كالقائمين بالخدمة في البواخر النبلية ، هسم جيما من اهل البلاد . لا تقع عينك ينهم على اجنبي يقوم بالرباسة عليهم .. وهم كزملائهاسم في مصر نظاما ونظافة وادبا .

ما يكاد القطار يترك حلف ( المعسكر ) حتمى ينطلق فيَّ ( عطمور ) ابو حمد . وهدا العطمور رمال تمتد امام الرظر عن الجانبين حتى تلتقي بزرقةالسماء الصافية عنسد الافق . ويبتعد النيل عن سكة الحديدفي استدارته الكبرى ما بين حلفا وأبو حمد وتسير سكة الحديدفي خط مستقيم وسط الرمال. مدى يزيد على ثلاثمائة كيلو متر، وفي هذا العطمور ينطلق القطار مارا بمحطات لا يحيط بها الا بناء المحطة وبيت الناظر ومساكن العمال ٠ وبين كل واحدة ومابعدها ما يزيد على ثلاثين كلو مترا . وبيت الناظر ومساكن العمال .. أو تكلاتهم كما يسمونها في السودان \_ قد بنيت في شكل عجيب . فقاعدتها جـــدران مستديرة من الطوب الاحمر ترتفع عن الارض مترين أو تزيد قليلا وفوق ذلك قباء على شكل قباء الصيوان حتى لتكاد تحسمه صيوانا بالفعل لولا ماتتبينه بعد اقترابك منه انه مناه غشى بالجير الابيض . وهو على هذه الصورة اكثر اتقاء لسواقيًا الرمال ولما قد يندر أن تقذف به الصدفة من الامسطار . وحولًا بيت الناظر ومساكن العمال دمال العطور . فهم بذلك في الله وحده دونها وحدة الناسك في صومعته . ويمر بهم قطار حلفا والخرطوم اربع مرات في الاسبوع ذهابا وجيئة فيحمسل اليهبج ارزاقهم . ولما لم يكن حولهم من مظاهر حياة الانسان ما يسلر لهية ه الاماكن اسعاء تذكر بحادث وقع فيها او برجل اسس اول عائلة عمرتها او بعا مسوى ذلك معاييقي تاريخا لظهر من منظاهر الحياة الإنسانية فليست لهيادالمحطات اسعاء تنصيل بهيا التاريخ . ولذلك اعتبرت نمراتبا عند حلفا بنمرة واحد ، وتنتهي قبيل ابن حصد بنمرة عشرة . وعنيد نصرة ؟ قف القطار طويلا لتبيديل القاطة وللاتصال بعناجم للذهب في الم تباردي حيث تقوم شركة الكليزية باستغلالها

ولا وسيلة لقطع الوقت وهداالتشابه بحيط بك الا ان تقرا او تتحمدت الى من مصك من المسافرين ، واكتسر المسافرين ممنا من الاتكليز ، وهم على وقتهم وظرفهم اكثر اتصالا فيها بينهم منهم بغيرهم ، على أتى نفسيت ما بصد المشساء الى بينهم منهم فيرهم ، على أتى نفسيت ما بصد المشساء الى بينهم منهما الليل في حديث طويل مع المسيو السندريني الذى قام باكثر اعسال خنوان مكوار كماقام من قبل بعظ كبير من اعمال خوان اسوان

بقيت اتحسدت والمسير السندريني حتى قاربنا منتصف الليل . وكان القطار ينساب ي طلعة اللين الناجي زاده ظلعة ما يحيط بنا من انوار الكورية لتي تحجب عنا ما قد يكون من النبات النجوم في السساء . وسالنا الحادم عن الوقت الذي يصل فيه القطار الى العطيره فاذا هو يصلها في السساعة السابعة السابعة وسيادا . حينا لله قصار النوم من اعينا و ونها بالنبوم علينا حينا فلا نحس يامتزار القطار . ثم البحث من خلال النبوافة تباشير الضياء وجاء الخادم بشاى الصباح . وما كدنا نفرغ من تناوله ومن للين غبانا حتى كان القطار قد بلغ العطيرة ليقف فيها مساعة كلمة .

هند العطيرة تلتقى سكة حديد ( حلف أ ــ الخرطوم ) بسيسكة حديد ( يور سودان ــ كسلا ) . وفيهما حركة كبيرة لمسيسكة حديد حـكومة المســـودان . يها ورشة للوابورات كالملةالنظام وبها كذلك عدد عظيم من الوظفين الصريين ، بل لعل اكبر عسد من الوظفين المصريين بالسودان هم القيمون بالعطبرة . لقيمنا جياءة منهم على رصيف المحطبرغ مع هده الساعة المسكرة من الصباح فراينا منهم هذا البشرالذي رايناه في مصريي حلفا ، واكبر موظف مصري في العطبر فيتقاضي مرتبا ستة وثلاثين جنيها وهو وحده الذي يتقاضي هسلة المارت ، أما من يله في الدوجة فيقاضي سبعة وعشرين جنيهاويلي هؤلاء من دونهم في الدوجة فيقاضي سبعة وعشرين جنيهاويلي هؤلاء من دونهم في الدوجة

وقام القطار من العطبرة الىالدامر فاجتاز نهر العطبرة على جسر (كبرى) متين حسسينالشكل . ونهر العطبرة صغير كان ماؤه حين دنا به غائصا . ومن بعده وقف بنما القطار في الدامر عاصمة بربر

المسلم المستحد المستحد المستحد الناعد القطن على المطر و في هذه المنطقة وما بمسحة النطاق وان كانت تؤذن بازدياد مطرد ، ومن هذه المنطقة يسيرالقطار الى الخرطوم قريباً من النهر تارة ، يعيداً عنه طوراً ممختر قا صحراء جانة حيناً فهى أقرب الأسياء شبها بالعطور مماراً بين اشجار متكافقة اخرى محاذياً بعض المزارع باللعطور مماراً بين اشجار متكافقة اخرى وغير القطن من انواع الزراعة وتى كالدوم والنبق وغيرهما من الشجر ،

لبننا في القطار بين جلفساوالدامر اكثر من نساني مشرة ساعة ، وما تزال بيننا وبين الغرطوم ساعات نمان ، ومشل ساعة ، وما تزال بيننا وبين الغرطوم ساعات نمان ، ومشل طويلة مثلها او اطبول منها في اوروبا ، لكن بين هذه السياحة الافريقية والسياحات الاوربية فرقا كبيرا ، فاكثر السياحات في اوبا تمو بك بين جبال رفيمة وسط جو سريع التقلب وطبيعة لا يحدل عبوس الجو ودن ابسامها ، واكثر السياحات في اوربا تخترق سوسرا او غابة المنا العسرويدو للناظر اليها جمال الزهر

وهى بعد طبيعة لم تترك للطبيعة بل شارك الانسان الطبيعة قي زينتها وقي جيالها فوادها زينية وجيالا ، أما هدفه السياحة الافريقية الطويلة فتخترق بك الصحارى النيلاحد لها ولانهاية وتشعرك بالوحدة المطلقة وسط الفضاء الصامت لاتسبع فبه هسيسا ولا برى فيب طيرا ولاحيوانا ولا ينبت في اكثره ندت ولا شجر ، وما انبت لنسسات والشجر فينيتهما وفي كل قطوب الصحواء وعبوس الجبال لا يفل من غربهما الا جمال الطبيعية الدائمة الصحو ، افترانا وقد تخطينا العطيرة والدامرواصبحنا للدائمة الصحو ، افترانا وقد تخطينا العطيرة والدامرواصبحنا يقف بنا القطار أو يعر على محطات ذات اسماء وذات تاريخ ويحيط بنيا الوقت بعد الوقت نيء من الشيجر قد صرنا الي منظر ذي بهجة يعوض ما مغيرمن عبوس وقطوب لا

كان لنا في ذلك أمل . لكنه مرعان ماتبد وبقى السامت مسرات هو هذه الزرع القلبلة من القطن وصلده العابات ترعى مراتا . على الورجة فيها لبسلولاغتسامهم وماعزهم وابقارهم مرتبا . على ان لهنا السراب بهجته . ومن تلك البهجة اهسات وحلى المدن المستوحتة . فيؤلاهم يقتربون من القطار كلمساكوى لم احدى لمحدات ويسدامراة ابن رائب تبيعه وبيد غلام عيش يعرضسه لن به جوع . ولعلك غير مستطيع وان وصفت لك للقدا العيش ان تتصور ماهم . فرغيفه صغير الحجم منتفضح لالتعرى اهو من فرة أم من سعير وفي اللبن الرائب وضعير العيش يتجر بعض السوداتيين احواننا في سسيلال واسبات صنعت يتجر بعض السوداتيين احواننا في سسيلال واسبات صنعت طبيعة التي يقبل عليها عليها الهيش فلا عيش لهما الابين السائوين من الها البير والهيش ولهما الإين السائوين من اهل أبيلاد

\*\*\*
وهؤلاء السكان من ضقه الهمال في السودان ليسوا جميعا
المسليين فيه ، بل بعضهم سكتاوية اتوامن سكر واخرون
المسليين فيه ، بل بعضهم سكتاوية اتوامن سكر واخرون
المناتجاءوا من التبجرين مريقهم الى المحج فوقفوا في السودان
يبتغون مايقينهم و هسلمه، حلة الطويلة التي تكلفهم احيانا سنين

تباعا يقومون بها من قلب طببونفسوراضية راجين أن يغفرافُ لهم بعد أداء فريصه المندسة ما تقدم من ذنهم وما تأخر ومن هؤلاء الفلاتة عبد عظيم يسوم بزراعة القطن وجنية في أراضى الجزيرة . وعبلى عملهم تعتميد حكومة السيودان الى حد عظيم حد عظيم

\* \* \*

الدامر عاصمة مديرية بربر، والقطن الذي يزدع في سديرية بربر، والقطن الدي يزدع في سديرية بربر، والقطن الدي يزدع في سديرية الرئيسي ، وطرائق ربه نختلف فما كانمن زراعة الأهالي فنرويه السوافي ، وما كان من زراعات الشركات فترويه الآلات ، وقد ذكر في بعضهم ان المساحات الني تزرع قولسنت بدات خطر والقطن الذي يزرع في هدف النساطق كالقطن الذي يزرع في المدافقة التي تراها ، وعد الجزيرة بسلم إلى المحكومة لتنويريمه بالطريقة التي تراها ، وعد التي يتها المواصلين على اتها مسع ذلك قد صرحت لبعض رؤساء القبائل ذوى التفوق بين يتواها موري بله المها مع ذلك قد صرحت لبعض رؤساء القبائل ذوى التفوق من يتواها هم بيسع اقطاعاتهم ، وقد ذكر في مصرى بان يتولوا هم بيسع اقطاعاتها بالمنافقة من المتكومة ، وان المنافعة كالمنافعة كل المنافعة كالمنافعة ك

وتسعى حكومة السسودان ليكون مستقبل القطن فسه ذا شأن عظيم .

وليست تقف زراعة القطنعند مديرية برير بل تنصداها الى المديرية برير بل تنصداها الى المديرية برير كانت الاراضي التي تبديل التي تبديل التي تبديل التي تبديل التي تبديل التي تبديل عن معاني الحقطارة مستمسكين تتلكيلة البدو الصحيحة على أن ما يبديد بعضم من الربع في زراعة الارض جذب عدا اليمض فلاستقرار واستغلال الاراضي

التطلق القطار بنا الى شسندى ومرونا بعسد ذلك بالشسسلالات التلاقة وصرنا نقترب رويدارويدام الخرطوبهجرى . فلماللشناها قالتنا ممسكرات واقعة على ضفاف النيل الازرق الى الضفة الشمالية وتعند الى بعسه منسه عمر قليل .

عن بعين الداخل الى محطـةالخرطوم بحرى متسع كبيراعير كورتنية للحيوانات المـــافرةالى مصر تبقى فيه الزمن الكافي لليقين بان ليس فيها ما يحمل إلى مصر وباء او ضرا ، وتنتقل منها مباشرة الى القطار الــذي بقلها الى حلفا فالــــفين الذي يقلها الى الشلال

والى جانب هذه الكورنتينة مكان اعدته حكوسة السودان لتربية الحيوانات ، ولحكوسة السودان فيصا قبل لى عنساية كبيرة بهذه التربية حتى لاتحتاج الى شراءخيل للجيش ولاتستعين من حيوانات الضادج ،ذ المتورانقليل معا تحتاج اليملاصلاح التناج ،

#### \* \* \*

ینسباب النیل لازرف بین الخرطوم بحری والخرطوم . وبعباره القطس سورت جسر (کوبری) عریض یتسع القطار واندرام والراکبین والراجلین - ثم یلتوی انقطار بعد ذاك مادا بین طبحة غردون ومسمالوس الخرطوم المختلفة عن الیمسین ومسموات الجیش ، بوریلماتی الشمال وبتابع التواءه حی یصس الی محطسه اسر طوم ارئیسیة .

ونعع معطة الخرطوم في مضاءمن الأرض لا يحيط به مايشسهر القدام معه بشيءمن مه بضاءمن الأرض لا يحيط به مايشسهر بإعمال المحلم منتوله مسلمية قليلة الارتفاع كمبانى محطات الارباف العادية في معر . وليس نها من وجاهة مبانى محطات طفا أو محطة العطبرة كثيرولا قليل وخط الحديد لايظله سقف ولي يحيط به من الافاريز ولا يتصل بعن خطوط المناورات الكيرة ما يويعاد به من الافاريز ولا يتصل بعن خطوط المناورات الكيرة ما يويعاد به من لم يعرف الخرطوم من

قبل أن تكون هذه محطة سكة الحديد لعاصمة السودان . على المده الدهشية لم تدم الا رشما اخذت بالبصر زينات كانت تمتد الى مرمى النظر في طريق متسجيدا أمام المحطة . هده زينات الله يم وم الملك اعدت للاحتفال بعيدتذكار مقدم جيلاة الملك جورج الطحامس الى الخرطوم حينعودته من الهند في سنة ١٩٢٦ . وهدا الطريق الذي تمتد فيه الزينات عو شارع فدوره . وهو يصل مابين المحطة وسراى الحاكم العام كانت اساعه لرابعة حيين وقف القطار في المحطة . وكنا قدامضينا سنا وعشرين ساعه من وقف القطار في المحطة . وكنا قدامضينا سنا وعشرين ساعه من المستقد قطمة من العذاب . لذلك فرح المساعرون جميعا لبلوغهم المخطوم . ونول كل يحث عن البيت او الفندى الذي يأوى اليه ونولت مع من نول فالفيتجماعة من المصرين الدن عوف من من جل

ادخل الى نفسى الفبطة والطعانينة ثم غادرت محطة الخرطوم الى فندق جراند حيث قضيت ايام مقامي بعاصمه السودان .



قبل افتتاح السودان بقوات الجيش المصرى وبعض الفسوق الآلتيزية في الفقد الاخير من القرن الماضي كانت أم درمان هي الفاصحة الكبري لهذه الاصفية المحافظة الاخير من القرن الماضية القرائة و كانت اهمية تجارية خاصة الاكانت ملتقى طرق القدوا في الابيض وغير الابيض من بلاد الماخل . فلما فتح السودان وجداور دكتشنر الخرطوم من بلاد الماخل . فلما فتح السودان وجداور دكتشنر الخرطوم حقابا ان التكون عاصمة بعل أم درمان . وكانت قد خربت كل مخرب الناد العرب فلم يق منها الا الماضية مناهمال المحدود الماضية على المجدود المحافظة المحدود المحافظة المحدود المحافظة المحدود المحافظة المحدود المحافظة المحدود المحدود المحافظة المحدود المحدود المحافظة المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدودات المحدود ومسعى سعيد ليجدل المودمان الوابعد عين . لكن ام درمان بقيتالي يعد عالما المحدود المحدودات كما ان الخرطوم اسمنحت تحداد المحدودات المحدودات على المستقر تحداد المحدودات المحدودات عدمات المحدودات ما السودات من ال

ولقد روى المدنون كثيرا من الروايات عن الخسرطوم وجعلوا منها مدنسة غريسة بحسة ، فشوارعها متسعة يزيد بعضها على الخمسين مترا ولا ينقص واحمد منها عن ثلاثين منسرا ، ومباتيها منتظمة تمام الانتظام ، وفيها نورالكه باء يفيء شوارعها ومنازلها ، وفيها المياه جارية في كل المنازلية ، وهذه التفاصيل صورة النبيل ومنازلها التواعر طورالهيل تترك في في المنازلة التي المنازلة وقد في القالوي، محلالة المنازلة وقد في القالوي، محلالة المنازلة وقد في القالوي، محلالة المنازلة المنازلة وقد في القالوية وحلالة المنازلة المنازلة وقد في القالوية والمنازلة المنازلة المنا

كثيرة . فهذه الشوارع الواسعة وهذه الأنوار الكهربائية وهذا الماء الجارى اقرب مايكون الى صورمدن المياه فى اوربا . ومدن المياه فى اوربا تجمع من معانى النعمة مالا يجتمع فى غيرها من المدن . فيها المحالق الفناء وفيها اماكن النزمة والرياضة وفيها المجتمعات الزاهية الزاهرة ، وفيها كل مايجلو صداالنفس ويطردهموم القلب . اذن لابد أن تكون الخرطوم على هذه الصورة البسامة الجذابة . فعطوبى القوم جعلوا فى اقرب الناطق لخط. الاستواء ماقصر عنه كثير من اهل مدائى المناطق المتدلة .

وتدخل الخرطوم وهذه الصورة تملأ نفسك . فما بكاد القطار سبم بك نحو المحطة الوسطى -كما يسمونها - حتى اذا بك قد مررت \_ بعد تخطيك كبرى النيل الازرق بين الخرطوم والخرطوم بحرى \_ ببعض مبان للحكومة لاتحقق الصوره التي في نفسك ولكنها مع ذلك لاتقضى عليهما . فحمول كليمه غردون والمدارس المحيطة بها حدائق ظريفة تأخف بالنظر . لكن بعدها فضاء صحراو با لابناء فيه ولا ماء . وتتلفت وانت بالقطار يمنه ويسرة فاذا كل ماحونك مبان قليلة الارتفاع بنيت من طابق واحد . فاذاو قف القطار رايت ميداناواسعا ليس فيهشي إزينه ورايت مامه مثل تلك المباني القليلة الارتفاع وشعرت بهدهاالصورة الجدابه الممتلئة بهانفسك الصورة وذبولها بمن تسراه من معارفك واصدمانك الذين جاءوا الى المحطة ينتظرون هذا القطارالقادم من مصر آملين أن يجدوا ب، من ريح مصر مايسليهم وينعشهم وان يلاقوا بين الراكبين هؤلاء المعارف الذين غابوا عنهم سنين بعد ان كانوا في حياتهم جزءا غير قليل من هذه الحياة ، والذين اصبحوا بسبب هذه الغيبة ولوحودهم نائبن عن القاهر قومثلهامن الاماكن التي عرفوهم من قبل فيها اقرب الى قلوبهم وافئدتهم ترى هؤلاء العارف فتهز ابديهم وبهيزون يدبك بشموق ولهفة ويسألونك عن البلاد ماحالهاوعمن خُلفت وما صاراليه امرهم أفاذا فرغت من ذلك وفكرت في اختياب فئدق تاوى اليه عاونوك برايهم وبمساعدتهم وبكل مايملكون من وسائل الماونة ، واشهدلقدلقيت من رقتهم ما انسانى مشقة سفر صت وعشرين ساعة فيها مافيهامن مشقة برغم مافي القطار من وسائل الراحة والطمانينة

وعرفت ساعة وصولى المحطة احد كبار موظفى حكومة السودان من السوريين فلقيني بترحاباي ترحاب وصحبني في سيارته الى حِراند اوتيل حيث نزلت . وماكاد يستقر بي المقام حتى جاء لزيارتي بعض اخواننا المصريين وفيما كنت بالسيارة فيطريتي الى الفندق اظهرت دهشتي من هذه الصورة التي تبدت لي من الخرطوم والتي لا تنفق في شيءمع ما كان مرتسمًا لَها في خيالي الشوارعُ واسعة حقا وعرضها بزيد على ثلاثين مترا . وفيسها الكهرباء حقا تضيئها اذا جن الليل وولت موليات النهار . لكنها شوارع غير مرصوفة والترابءنجانبيها كثير حتى ليغوص فيسه عجل السيارة . ونحن على ما يظهر في خير احياء المدينة الآهلة بأعاظم سكان الحرطوم من الموظفين .ثمما هذه المباني المحيطة بنا والتي لا ترتفع اكثر من طابق واحد أوما لها لا يحيط بهـــا من نضرةً الزرع وخضرته الا قليل ؟ ولسماستطع اخفاء ما يجول بخاطرى فسنألت صاحبي مابالهم لاير صفون الشوارع . فكان جوابه ان قال : ان ذلك يكلف مليونا من الجنيهات ولذلك تكتفى الحكومة بتسسيير الوابورات الثقيطة في القسمالاوسط من الشوارع الكبرى حتى يتمكن الناس من السير فيه

أزدادت الصورة التي كانتمرتسمة في خيالي من الخرطوم فيولا حتى كادت تصل الى حدالقبح حين ذهبت في صبيحة اليم التالي الدونة الما الحياء العدت المالي الحياء العدت المالية المدتبة ، كما الحدث بصد ذلك الى الاحياءالاهلة بالسودانيين وتجارتهم والتي تقع بعد ميدان الجامة من الماليات فسيح متسع المدانيية واخصها حقلة مولدالني

ومع ذلك فهو ميدان ترب تغوص القدم فيه الى حد يتعذر معــه السير ويهد السائر التعب بعدقليل . فاما ما بعده من الاحياء السودانية البحتة فتتجلى فيهامظاهرالفاقة القاتلة . ترى فجوات مفتوحة في بناء منخفض هي حوانيت الصناع والباعة . وترى فىهذه الفنجوات جماعة السودانيين جلوسا وعليهم ملابسهم البيضاء ا مستحت سنمراء من الشــمسودالــتراب . وترى امامهــم من صناعاتهم العنجريبات والاحذيةوغيرها منصناعات وطنيةضيلة فاذا ازددت تغلفلا الى ما بعدذلك رايت حوانيت من القش يعمرها رجال لا يكاد يسترهم من الملابس لا قليل . ورأيت بعدها « سوق النساء » عملت الشمس في وجوههن واساريرهن فرسمت عليها من علائم البؤس وأثارالشقوة ما لا تفهم معه كيف ترضى احداهن أحتمال هذه الحياةالقاسية لولا ما في الحياة من سحر خداع يفرى اشـــد الناسبؤسا وشقاء بأمل في يوم نعمةً ورخاء . وتبيع هاتيك النسوة (الكسرة) . وهي نوع قبيح من الطعوم ، كما يَبْعن الفلفل وبعضالوان الشقاء مما يطعم الفقراء ولا تطاوعك نفسك لتشهدمن بؤس هاتيك واولئك اكسش مما شهدت فتعود ادراجك طالبابعض ما يروح عن نفسك وكان معى صاحب مصرى ظريف سار واياى الى ناحيسة الترام نركبه الى جهة (القرن). والقرن هو المكان الذي يقترن فيه ماء النيل الابيض بالنيسل الازرق وتجرى عنده السسفن التي تقل الركاب المسافرين ببن الخرطوم وأم درمان . فقصدنا الى حيث محطة الترام وانتظرناه حتى اذا أقبل الفيته ترامابخاريا تجره آلة ذات عجيج وضحيج ومن ورائها عربات عسدة تكاد تبلغ الثماني او العشر واكثرها قدر تقوم فيه مدرجات يجلس عليها ركاب الدرجسة الثالشة وبه عربتان هما عربتا الدرجسة الاولى مفروشة مقاعدها بجلداو مشمع تود لو أن مكانه خشبا اجتاز الترام بنا الخرطوم من طرفها الى طرفها الاخر . واجتاق

بنا في أحياء تختلف نعمة وبؤسا، لكنه كان يسير في شبه صحواء

قل أن تقع العين فيها على سائر فلما بلفنا مخازن الحبوب عنده سكة الحديد وقعت العين على منظر ما احسبنى دايت في الحياة شيئا أشدمته ايلاما ولا اكثر عند دفعا للاشفاق الى النفس منظر لن يستطيع الخيال وأن غسلاوان بالغ في الفلو أن يصل الى تجسيد الأم الانساني كساجسدته هذه الحقيقة الناطقة . يكل معنى القسوة الإنسانية

مهذأ التراب لم ار الحبوب تمر ولم ارماسقط منها الى الارض واختلط بترابها . لكنى رايت امراتين كلواحدة منهما عارية أو تكاد فلا يسترها الاخلق قذر يغطى مضاسفلها ويترك الظهر كله والاذرع والراس مكشموفة للشمس وللهواء . وكانت كل واحمدة مقمة كما نقعي الكلب وتنبش الارض بأظفرها وقد أحدثت فيها فجوة كبرى وهي ما تزال دائبة على النبش وتلقى ما بين حين وحين شيئًا من التراب الذي يعلق بأظافرها وبيديها في غربال او منخل الى جانبها . سالت صاحبي : مابال هؤلاء النسوة اكبين عملى الثرى يحتمفرنه إظافرهن كما يحتفر الحيسوان وجاره بمخلبه ؟ قال صاحبي وفي نبرات صوته رنة هموشجن هن فقيرات لابجدن قوتا ، وقد تعول واحدتهن طفلا او اكثر ، وقداقيل بحتفرن التراب آملات أن بجدن فيه من ذرة أو شمير مما قد بنتثر ساعة حمل الفلال الى المخازن . فاذا ظفرت احداهن يها حسبته حبـــة القت به في غربالها . ونظل كذاك يومهــــا تحتفر القوت من تراب الارض احتفارا . فاذا خيل البها ان قد اجتمع في غربالها بعض منه عملت لتنظيفه عل فيه مايقيمها ويقيم من تعول من طفل أويتيمة يوما وبعض يوم. وهن كذلك يلقطن ماأعانهن القدر فاذا امطرت الدنياأو انقضى موسم الفسلال فلهن

ولمن يعلن البؤس والويل



وكانت كل واحدة مقمية كما يقعى الكلب وتنبش, الستراب النافرها آدية أن نجد فيه حبة من نرة

أى سواد لحظ الانسان كهذا السواد ؟ ! هو أسهود من تلك الوجوه الشقية والظهور العارية والشعر الفاحم في تجعده والتفافه ذلك منظر دونه كل ما رأيت منمناظر الفاقة والبؤس . دونه توجعاتهن قلب مكلوما يفيض حزنه سخاء . هو بؤس النفس التي تعف عن السؤال وترى فيغابات الشقاء مع العمل معمة الرفعة عن مسالة اللئام بل عن مسالة الكرام . حدثت بعض القيمين بالخرطوم بهسذا وبمثله مما شهدت فيها فأذبل ما كان لها من صسورة في نفسي . وجاهدت

لاجد لذلك كله عذرا. فالخرطوم بلد جـــديد ، دخـله الجيش المصرى ومسن معه مسن فسوفُ الكليزية سسنة ١٨٩٨ ، فاألهاه خرابا ببابا . ومن ذلك التاريخاقيمت المدينة كلها بما فيها من معسكرات ومنازل وشهوارع وطرق . رسمت ينوم رسمت على صورة الرابعة البريطانية لتكون مشلا للنظام الاسكليرى الهادىء المطمئن . وغرست الاشجار فيها فنبت ما نبت منها واعيد غرس ما مات . والمدن كالاشجار لها حياة غير الصيرة الظاهرة وغير حياة الجسم الذي يتشابه مع اجسام الغير في اكثر مظاهـره ٠ لها حيــــاة الروح المستمدة من تاريخهـــا ومما مر بها من محن والام ، ومن مسرات واعياد . وهذه السنون ليست كافية لتبعث الى مدينة من المدنحيساة الروح ولتجعل منهسا ما يحدث النازل اليها بمعان تحدث بها المدن القديمة التي شهدت من فير التساديخ وعبره ماترك على كل جدار من جدراتها وحجو من حجارتها صحفا تاطقة بمختلف الصور والمساني . فللخرطوم المذر ، وهي بعد بلد حديث ،اذا هي لم تحدثك يمكنون حياتها · وبلت الله كما تبدو للعين الدمية صنعها الصانع على مثال غيرها من النمي ولم يكلمها الوقب بجراحه فيجعل لها معنى وقيمة، وله من جانب ذلك من اهماد اذ ما فيها من بعض الجمال انما اعد بسع الحاكمين وذوى الامر فيها معا لا تزال مظاهره لذلك قاصره عسى الحي الذي فسية يغيمون .

فكان جواب بعض من تحدتث اليهم بما احسست به وبما التمست للخرطوم من عدر أن قالوا أن فيما أقص عليهم شيئًا من الحق كشيرا وفيه من الغلوكذلك شيء كشير . فالخرطوم بلد حديث حقا . وليس بين سكانه من التجانس ما يجعل فيــه وحدة الروح التي تقبــمالحيــــاةً . فَغيــــه الانــكليز والسوريون والمصريون والاروام والسودانيون . وليس بين هؤلاء جميعا من الاختسلاط مايخلن روحا جمساعية ترفرف على البلد كله ، بل لـكل جمـاعة قوامهـا القـومي والجنسي والديني واللغوى وشوارع البلدعلي سيستعها لم تنظم بعسمه النظام الذى يجعسل سسائن اوروبا وساكن مصر يراها بالعين التي كان يظن ان سيرهابها . وأحياء البلد تلاثة . أولها الواقع على النيل الازرق مباشرةوهو أجملها وأكثرها نظاما ، لا يقطنه من غير الانكليز الا السير السيدعلى المرغني بأشا ، فله فيها قصره وله امام قصره ساقية بمائها الجارى . وثانيها مقام غير الانكليز من الموظفين ومقسامٍبعض الانكليز الاصاغر وبه تجارةً الأروام والسوريين وما في البلدمن دواعي المسرة ، وثالثها مقام اهالي البلاد وبه الجامع وميدانهحيث يقام مولد النبي ، وبه ما سبق أن أشرت اليه من مظاهرالبؤس والفاقة . لكن للخرطوم على الرغم من ذلك كله جمالاوللحياة فيهاروعة لمنعرف معنى الحباة وروعتها

ولعل الانكليز اول من عرفكيف يجعل للحياة في الخرطوم معنى وروعة منسلة نزولوها . فقد اقاموا لكل منهم منزلا بما تحتمله كلمة منزل الانجليز

من المنى . جعلوا فيه حديقة وملعبا للننس ومقاما للطيور . وجاء كل واحد في بيته من الحيوانات والطيور الاليفة او التي سمهل تألفها كالغوال والبيفاريكل ما تحتاج اليه لمارة اوفات فراغه من غير ملال بل بفيسطة ولدة . وقد وجد كل اتكليزى من « متركه » الكلمل الإداة الميوض عليه مشقات العمل في ملا البحر الشديد الحرارة في فصل الربيع وما يتسلى به عن

وقد اخذ غير الانكليز مأخــ الانكليز وُنهجوا نهجهم . فلكثير من الوظفين السوريين والمصريين منازلهم ملاعب للتنس وانواع شتى من التسلية .

قالت سيدة مسورية لها فى الخرطوم ثلاث سنوات: لقسد شعوت شعورك لاول ما نولتالخرطوم . فلم يعجبنى قفرها وصعتها الوحض ، لكسنى لم البت على ذلك الا قلسلا . وما لبثت أن وجدت فى منزلى وماحوله من حديقة وملعب وطير وحيوان سلوى حبيت الى الخرطوم وجعلتنى ارى فيها مناءا وروعة

ولا ربب في احتواء ما يقولون على جانب من الحق كبير . فالبيت بشغل من حياة الإنسان رجلا او امراة حظا عظيما . فيه لم يون كيف يعيش فيه نعمة وسمادة ، وليس البيت هذا الطابق الصبح في احسدى العمارات المسيسة و يحيط بساكني مكنتهمال واعلادواسفل منه من برى ضرورة المحافظة عن مكنتهم كي يحسافظوا عي سكينته ، ثم هو لا يجد بعد في هذا الطابق ما يعينه على مرحه ورياضته . أنا البيت الذي فيه ملائمة والسعادة هو ما انسبح لحديقة وللعب و كفل لصاحب مداد ما يحتاج اليه وما يشتهيه . وما أكثر ما تكفل بيوت الخرطوم مداد ما يحتاج اليه

ويذهب القيمون بالخرطوم وتحبيد مدينتهم الى اكترمن هذا ، فهم يسالسونك : الا ترى هسذا الشارع الجميسل المتسد عسلى شاطىء النيل الازرق مايين سراى الحاكم العام وحديقة الحيوانات والواصل الى القرن ؟ الا ترى المبانى على جانب تحيط بها خضرة الزرع الناضر وقد قامت فيها الاشجار باسقة فاشتمات تحريقة ؟ وق هذا الشارع يقوم فندق ( البرائد ) وهو يضارع حديقة ؟ وق هذا الشارع يقوم فندق ( البرائد ) وهو يضارع ابهى فنادق الصواصم العامر فبنظامه وظرفه وبالعديقة الفناء الواسمة المحيطة به . وحدية العيوانات الى جانبه فيها مسرح للعين ونزهة للخاطر بما تحتوى من ضواد وكواسر ومن طسير ووحش وغزال ، ثم انبالخرطوم من امائن التجارة ملا تطمع فيه مدينة في حجهها وعدد سكانها : فيها متاجر واسعة برد اليها لا ماليتجه العالم المحمد من الواغ الصناعة ومواد الترف ؛ وبعض ملائده المناجر كبير الى حد يكادينافس معه امائن التجارة الكبيرة براي بنافسه مصل لفاتيان الارمنى ؛ ولترى كذلك مصلا لكباتو الرومي ولم هيج السورى ولترى غيا محلالدا فيه تابي مصر القاهرة أن تنافس به مائن العالم .

وليس للفسريب النسازل بالخرطوم أن ينمى عليها عسام توفر المجتمعات العسامة بها . فغيها قهوات وبارات ومطاعم ، ولئى كان هذا كله قليسلا وكان غم ماهول فلان سكان المدينة قليلون لايزيدون عن ثلاثين الفاولان اهلها اعتادوا عيش النوادى يجتمع الى كل ناد من انفقو و جنسا ولفه ودينا ، فليس بهم الى هذه المجتمعات من حاجه ،

 الخرط وم بحياة المدنية عنى ماتالفها في العسواصم التي تجمع الموظفين والتجار وار خبالصناعة والفي والعلم وماتشئة هدد الحياة من جو فكرى تدمسافيه الاراء المختلفة متازرة مرة متضاربة اخرى عاملة دائما للسير بالانسانية المحيطة بها في سبيل الرقى والتقم

وهذاطبيميأن كانالسودانيون قليلين في الخرطوم جد القله ، وكانت حياة الطائفة الراقية منهم متصلة بالحكومة اتصالا له من الصبغة الحرى . ذلك بأن الصبغة السياسية اكثر مبا لهمن بالموى وهي اللجا . اليها تعن قلوبهم لإنها عاصمة اللافهموان كانوا لا يملكون الدفاع عنها لتكون عاصمة الجهيم وملجاهم وماواهم .

سون المستحد المبين وسيسم والخرطوم ترجع على ما ذكرنا هده الصدورة الخاصة بالخرطوم ترجع على ما ذكرنا الى انها مدينة جديدة لما تمضخصون سنة على عمارتها لموة الاخرة ، والى انها بنيت هده الرة الاخسيرة لتسد حاجات المستعمرين ولتقدم اليهم السنطاع من مواد النمصة مايكشف له عن معنى الحياة الوطنية في هذه الربوع المترامية الاطراف . وانت ادا اردت ان تورف شيئا من معنى هده الحياة المعلوبين المبنيه من الطبيروالقائمة في « دم » الوطنيين السنيه من الطبيروالقائمة في « دم » الوطنين ترى شبهة الحياة السودانيين المنية الحياة السودانية الخرطوم ،

و « الديم » يعمد عن لخرطوم مدى غير قليل . وهو يعيد الى ذاكر تك حين تراه صور «العوب»القديمة التي يقطنها « النملية » والمستاجرون في ارباف مصر . والديم كالعزب القديمة لامنافذ لمنازله المكونة من غرف ارضية بابها هو الفتحة الوحيدة فيها . منه يدخل الهواء والنوروالشمس كما يدخل الناس والدواب .

ولما كانت الخسرطوم مقسام المستعمرين ومن احاط بهم من التجاد الاروام والسنوريين ومن لاذ بهم من بعض السسودانيين فالحياة فيها اقرب للحياة الغربية في كثير من مظاهرها. والماشوي



وعلق عل صدور أعيان السودانالصالحين أوسمة صيغ اكثرها صلبانا ماكانوا لرضوا أن تمسها أبديهم لولا أنها تحمسل معنى الشرف والتقدير

متاجرها متسمة علىطراز المتاجر الاوربية كما ترى اكثر التجاد قيها اشد بالاوربيين اتصالا .وفي سبيل هذه الحياة الغربية يرضى القيمون بالخسرطوم الايجعلوا للحوم والغواكه والخضر المحفوظة في علب الصسفيح أوالزنك حظا كبيرا في قوامحياتهم، برغم ما يمكن ان يعترض به أولوالعلم في شؤون الصحة على هذه الاطعمسة المحقوظة ، وبرغم ارتفاع اثمان هذه المسواد التي ترد الى الخرطوم من بلاد بعيدة. لكن لاهل الخرطوم فانخفاض اثمان الحاجيات الاخرى التي تنمووتربي في البلاد نفسها مابعوضهم بعض الشيء عن غسلاء أثمان الواردات وما يخفف بعض الشيء كذلك من الاعتراضات الصحية التي يطعن بها على الاطعسة المعفوظة . فالغنم والديكة الرومية وكلاهما طعمام صابح شهى رخيصة غاية الرخص . فريال يكفى ثمنا ( لاوزى »لذيذ او لديك رومي اكثر منه لله . ويرى بعض اخواننا المريين المقيمين بالخرطوم والمتفنئين فىالطعام ان الدبكة الرومية تحناج بعد أن تشميري بهمذا الثمس البخس الى زمن تقيمه بالنزل لتسمن وتلذ . لكن الاكثرين يرونها لذبذة من غير حاجـة الى هذه العنابة .

آما الخضر والفاكهة فنادرة جمله السفرة في الخرطوم وفي السودان جميعا حتى لتنقطع في بعض الفصول انقطاعا تاما وحتى لترى الوادد منها من الخارج التخاطه الإبدى قبل ان يصل الى الاسواق . ولذلك كانتاللحم الففاء الاساسي للقميمين هناك كان لها عليهم من الاثر مالهامل اكلة اللحوم لولاحضارة اشربتها منذاؤهم أحيالا في للا تعتلمها من طباههم افتلاها .

على أن الخرطوم تعتارموذاك كله بانها متر حكومة ذات نشاط عظيم . فاذا كانت مدينة تقصها حياة المدنية وينقصها تاريخ المدائن فهى مستقر نشاط كير للموظفين من اجناسهم المختلفة . وهي لذلك اكثر شبها بالمصل Ebocatote وهذه الصورة منها المستحق أن تكون موضوع يجت مستقل وعناية خاصة «

## ميروالكاس وأويني واللكيت

اثر تتوبج صاحب الجلالة جورج الخامس ملكا على انكلترا في اواخر سنة 1911 سافر على عادة اسلافه ليتسوج امبراطورا للهند . وفيها هو في طريق ودتهر بالسودان وزار الخرطوم في الابناء سنة 1917 . وقسداعتبرت حكومة السودان هسله الابراة بعثابة تتوبج لجلالت المبراطور اللسودان واعتبرت بوم الميد رسمي كانه عيد جلاس جسلالته على عرض السودان . فقى هلا التاريخ من كل عام برسل حاكم السودان فيها عن بعقتم بعلاته بالمية عن اهالي السودان بعرب لجلالته المبارغة على عرض السودان مظهرا حرصه وحرص جلالة الملكة على وشعد السودان وتقعمه . وفي هذا التاريخ من كل عام بتقل دور الحكومة وتزين الخلاصة بونية المناسخة التي تنعم بها حكومة المان الكثيرا على رعاياها الخرطوم برينسة السيدة التي تنعم بها حكومة ملك الكثيرا على رعاياها من المل السودان اعتران اعزان المناسخة من المل السودان اعتران اعزان المناسخة وتزين الما السودان اعتران اعزان الالمبراطورية من المل السودان اعتران اعزان الالمبراطورية

وصادف أن كان يوم ١٧ يتاي سسنة ١٩٦٦ يوم احد ، فتاجلُ الاحتفال بعيسه الملك الى يوم الاثنين بعده ، ولما كان مندوب اتكثرا البسامي لمصر والسودان قادما لافتتاح خزان سنلز فقد جملت حفلة هذا العيد التي تقام في سراى الحساكم العسام تحت المرافة ورعايته ، يوزع هو فيهاماتهم به الحكومة البريطانيةمن الاوسعة ويقوم من المراسم بماتقضي به عده الرعاية .

وسراى الحاكم العام جديرة بان تقام فيها مثل هذه الحفلة

وما هو افخم منها . فقدا قيمت على أثر فتح السودان في اواخر المهدى فيها غردون باشا والتي كانت مقر حاكم السودان من قبل مصر . وقد روعي في اقامنهامايجب لها من العظمة والفخامة. وهي تطل بمبانيها على النيالازرق ، ولهاعنده بابها البحرى. وتطل من الجهة القبلية علىمتنسزه واسع الارجاء مترامي الانحاء بديم النظام يقوم في آخره الباب القبلي آلؤدي الى شسارع فكتوريا فآلى محطة الخرطوم ، وانت اذا دخلت الى السراىم جانب النيل الازرق قابلك لاول تخطيك الباب دهليز تتصلىه غرفة انتظار من ناحية وتتصل به من الاخرى غرف عديدة منداخلة اعدت لموظفى الحكومة المنصلين بالسراى . وجمدران هذا الدهليز مزينة كلها بعمدة الحرب والته . فمنها قبعات وحراب مختلفة اللون والشكل ، لكنَّها جميعًا قبعات الفرق الانكليزيه وحرابها . وعسلى الجــدران رايات الفرسـان الانكليـزية . فاذا انت تخطيت الدهليز وحسدت انقيا علسه دهليسيزا اخر طبوبلا بمند من الدهليز الافقى على ساحة يقوم عسلى جانبيها جناحان خصص احدهما للحاكم العام واهله وجعل الاخر لضسيوفه . والدهاليز والفر ف والأحنجة كلها بادية الفخامة والمهاية . ومن فوفي السراي يرفرف العلمان الصرى والانكليزي

اما حديقة السراى او بالاحرى متنزهها فقد فرشت ارضسه بسندس الجازون والحشائش الصغيرة وقامت في جوانه وفي اواسطه اشسحاد باسعة كانورونها في هذا الغصل الذي يديل فيه ورق الشجر في مصروبتمري من كل ورق في اوربا اخضر فا رواء وبهجة. ولا عجب ، فاجدا إيام السسنة في الخراوم هي ما يقابل إيام الشتاء ، وما بالك بطقس نهاره نهاد الربيع وليله الحريات الصيف وكل ما فيه من مظاهسر الحياة بسبام بديم الابتسام ، اصبحت الخرطوم يوم الاتنين اذن في لبساس العبسد . كاتت الريات والاعلام ترقرف في شارع فكتسوديا وفي مقسدمة بعض الريات والاعلام ترقرف في شارع فكتسوديا وفي مقسدمة بعض الحدوانيت والمناجس في مرائه بعد ظهر ذلك السوم عددا الى يزيد على النمائلة من ينهم مائة وعشرة من أعيال السسودانيين ورائرة من العبال المسائر فيهامن لا يقيمون بالخرطوم كمادعا أعيان السودانيين بالخرطوم ومحاكبار الموظفين وكل ذي مكانة من غير السودانيين، وبهؤلاء وبزينة العبد خرجت المدينة من صمتها الحصراء والسؤرقاء المطرزة بالمذهب وبسسبوفهم المورعة على السودانية في جبهم الحسراء والسؤرقاء المطرزة بالمذهب وبسسبوفهم المورعة عاصداها بالمعهد كذلك اكثر ما خلع على منظر العبد بعجة وزينة .

ولما كانت الساعة الرابعة قدحدت موعدالحفلة الشاي حيث يقدم المندوب السامى اوسسمة الشرف الإربابها هرع المدعون الى سراى الحاكم العام ، حوالي هذه الساعة ، ومنهم جماعية والرسميين » ارتدوا ملابسهم الرسسمية وتقلدوا نباشية به الحيواء اوالكحلية الحرزة بالقصباللهبوسيوفهم الموشاة الأعدر بهني الذهب والفضة ، ومنهم غير الرسميين وغير اعيان السودان من ذهبوا في ملابس كل يوم ، وبذلك كانت حديقة السراى بعوضا الاتر ما يمكن أن يتصوره الخيال من الازباء الميان والحروش المسيدين وضير الميان المنان واحتسلافا ، فكنت ترى الردنجوت والطربوش لبسسه الميان واحديقة المرية من المعربين والتكليز وقسد حلى تعرونه بهم صدورهم بالنياشين المعربين ، وكنت سرى مديس

موظفى حكومة السودان المدنيين اتخسفت من القماش الابسض و فصلت على صورة « الجائت «والعمامة والقفطان والجبة ترداها المؤظفن الشرعيون كالقفساة والفنى وواحد او اتنسان غير هؤلاء . والفسراك او البنجور ومها القبمة العالية على بعض اعيان السوريين او الاروام من التجاو والقيمين بالسسودان و وجين هذا الجب حكومة السودان الرسمية على اعيان السودان . وبين هذا الجمع المتقمش باردية القابلة عدد كبير في الزى العادى على مختلف اشكاله والوائه .

تواحمت هذه الاوباء المختلفة المتنافة المجتمعة في هذا الكان وجلت تتدافق نحو سساحة السراى . ذلك أن الحاكم العام والمندوب السسامى جلسا اليمنضدة فوق هذه الساحة وجلس والمندوب السسامى جلسا اليمنضدة لوقعين والاعيان الدين قور الانمام الدين قور الانمام المنافزية المحاطمة المحاطمة المحاطمة المحاطمة المحاطمة المحاطمة المحاطمة وقف يتلو البرقية الني ارسل بها جلالة ملك انكلسترا العام تلاوتهة و توجهها فضيلة مننى السودان وزع المندوب المسامى الاوسمة على اربابها ، ومشاهدة ذلك كله هى الدي السامى الاوسمة على اربابها ، ومشاهدة ذلك كله هى الدي ادت الى ذلك التدافع بالمناكبين كل تلك الازياء .

لذلك ما كادت هذه المراسم تنهى حتى انفرط عقد المناكب المتراصة وانقلب صدها تحوصاحة السراى جزرا في انحماء الحديقة الواسعة ، ونزل المعم عليهم منطبتهم وانخرطوا في سلك المعنوين تميزهم اوسسمتهم ، واحدث نزولهم الى الناس شيئا المنوين تميزهم بصاحازوا من الحركة سبها اسراع الناس اليهم ويتنونهم بصاحازوا من فقة عالية ، فكانت الإسدى تتصافح والشفاة تبتسم وحدق عيون المعم عليهم بلع بعائر الفيظة والرضاو تنخفض جغونهم احيانا في صورة التواضع والحياء معا بتهج به آذاتهم من عبارات تسدير الهنئين وتعنياتهم «الخالصة» لهم دوام الرفحة ومثوية رضا الحاكم ، على ازنظر الضريب عن الديار كيان

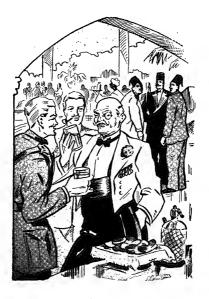

كان الإنجليز فرحين ، أما المصريون فكان يخالجهم شعور الإسف وتأنيب الضمير

يسترعيه ما علق عملى صدوراعيان السودان الصالحين من اوسمة صيغ اكترها صلبانا ماكلوا ليرضوا ان توسمها ابديم لولا ما لهما من من ازداد المقدمة انفراطا وقصد كل الى مائعة من مواقد الشاى المعترة على نظام طريف في اتحاء المتنزة الجبيل

كان أهل السودان في ازبائهم المطرزة اكثر استرعاء للنظر من كل من سواهم . ذلك بانهم اهل البلاد وروح هذا الجو الصحو الذي يظلنا . على ان استرعاءهم لنظر الاوربيين كان راجعا لفرانة از بائهم وحالهم اكثر منه الى اىمعنى نفسساني خاص . أما الشرقيون عامة وابناء وادى النيل خاصة فكان للمعمى النفساني عليهم اكبر الاثر . ولاعجب . قبين الغربي والسودان من الفوارق في اللون واللب اس واللغة والدين والعوائد والعقائد ما يجعل السوداني أمام الاوربي لغزا تتلعي عيناه بصورته الظاهرة وسجز ادراكب عناستكناه ماتنطوى عليه روحمه ونفسه الدخيلةمن هزات ينبعث منها تقديره للحياة وغايته منها و فهمه معناها . لما الشرقي فيدرك غير قليل من هذه الهزات الدخيلة لانه يشارك السودائي فيها كما يشاركه في اصل جنسه وفي لغت وعاداته . واصا أبن النيل فيسترعى السوداني نظره كما يسترعى نظرك قريب او اخفاب عنك سنين طوالا فاذا رايده ورايت ابناءه واقاربه شعرت يين أضالطك بشوق وحنين وحدق عيناك بهولاء الابتساء والافارب الذي يجسري في عسروقهم الدم الذي يجرى في عروقك وتلذعهم الالام التي تلفعك وتنبض قلوبهم بالامال التي بنيض بها قليك

احاط بيعض مواقد الشساى جماعة من هـ ولاء الاعسان من المالى السيدان و وكان مى صديق سوداني عرفته يوم نوف الفرطوم له بكل هـ وكان مى صديق سوداني عرفته وم نوف التعارف ما يسمح به القسام و واقسد شعرت واحسبهم شعروا التاء فلما التعارف القصير باحساس الاحتياط والعاد الذي الحقائد القصير من قابلونا

في حلفا وفي العطيرة وفي الخرطوم فلم يزد ماتبادلنا وجماعة أعيان السودان في حديقة سراى السير جو فرى آرشر حساكم السودان المام على عبارات التحية البسيطة وربعا كانت هذه مبالغة في العلم الإقتضيها الموقف . لكن كنت من ضيوف حاكم السودان العام فكان واجبان ارعى لهذه الضافيافة كل حقوقها .

وجلست الى مائدة جلس البهاالسيد احمد المرغني وفضيلة مقتى السودان وجماعة آخرون كانوا كلهم مشال الرقة وحسن الضيافة . وفيمانحن جلوس أقبل السير السيد على المرغني باشافقام . الجمع تحية له واجلالا وأقبل كل من الحاضرين عليه بقبل يده . وجلس الى جانبي في وقاروهيبة وفيما هــو جالس كــان اعيـــان السودان يقبلون عليسه وينحنون على يده يقبلونها ظاهرها وباطنها ويرجونه الرضى عنهم وحسن الدعاء لهم . وكانوا كذلك يقبلون يد أخيه السيد احمد . لكني اشهد الى مارايت ابعانا كهذا الذي رايته مرتسما على وجوه هولاء الناس باديا في نظراتهم متجايافى كلحركاتهم حينا قبالهم مشرعين في خشوع واجلال يقبلون يد السيد على وينظرون من طرف كسير نظرة كلها الايمان والاجلال ورجاء الرضى وحسن الدعاء . ومن هؤلاء الاعيان شـــبان تلوح عليهم مظاهر القــوة والاعتـــدادبالنفس، ومنهم كهول وشـــيوخ ترى على عوارضهم من الشيب بياضا في سواد ، ولكل من هؤلاء الشبان والشيوخ سلطان على من يدينون له من القبائل والعشائي لكنه يتقدم بهلدا السلطان أمام السيد على وهو مؤمن بأن كلمة الرضى من لدنه اقسوى من كسل سلطان .

وللسيد المرغنى احترام خاص لكانته هدد عند التازلين في السودان من كل الاجتساس والطوائف و وزيد في هذا الاحترام ماله من صفات تعلى على من يتحسل به اكباره وحسن تقديره و وحس نعيد القوام دقيق تقاطيع الوجه تنم عيناه بريقهما الشديد عن كثير من الذكاء والدهاء تطوق فراه وبي الدكتاء والدهاء تطوق فراه وبي الرقيق الشفتين ابتسامة هدامة الجمل معياه اليجذاب دام الأمراق ، وتعلق وجينه قلنسوة

أقسرب فى صسورتها الى القلبق التركى القديم الذى كان يلبسسه الور باشا وان لم تكن سوداء مثله بل اجتمعت عليها صنوف من الوان سسوداء ومذهبة متوازية متقاطعة . ويحيط بالقلنسسوة عمامة يصعب تحديد لونها لكن لهامع لون العمامة اتسافا وتجاوبا حسنا ما نقطانه وجبته فعلى صورة ما بلسسه شيوخنا مع شيء كثير من الاحتشام في الوانها .

والرمية ماكان بادياً من الحبور والبهجة على المنهم عليهم بالاوسمة والرئيس اعيان السودان وموظفي حكومته فلا ربب ان الحسد من كانت علائم الفيطة بادية عليهم في هذه الحفلة هم الانكلير سوامنهم من كانوا في حكومة السودان ومن كانوا ضسيوفا او سائحسين الما المصريون فيكان يختلط فيه الما المصريون فيكان يختلط فيه

الاسف بالأثم بتانيب الضمير . وكنتاتراهم يسيركل منهم منفردا اكتر الوقت وينظر الى ماحسوله بعين الغريب الحائر . ولم يشط اثنان من الباشوات المصرين نولاضيو فا بسراى الحاكم العسام عن هلده الذعذة .

وحـوالى منتصف الساعةالسادسة نزل لورد ولادى لوبد من ساحة السراى الى الحديقة ومعهماحاكم السودانالهام وبعض المؤفقين، وجعل اللورد وقرينته علوفان بالحاضرين عموما واهل السودان خصوصا يتمار فوزيهم ويصافحونهم يسا بيسد . قال صديد

ان كل شيءياصاحمستحبمادام فيه خدمة للامبراطورية ولادى بويد على رقتها واتصالهابالعائلة المائة في انكثرا تسمعه كمصافحة تمانهائة بد مادام فيذلك للامبراطورية سعادة وعظمة كانت الشمص قد اتحدرتالى المغيب فيهذا الناس بنصر فون جمادات بعضها السر بعض ، واتصرفت ومن معى ميممين احد الاندية ونحيز نذكر عبد الملك يقام في الخوطوم تذكارا الرور جلالة

ملك أنكلتراً بهــــاً وفيما نحرفي حديثنــــا حانت النفـــانة من احدنا الى أعلى سراى الحاكم فرد طرفه الينا وقال: ـــ على كل حال فما يزال العلم المصرى خفاقا الى جانب العـــلم

على المتحال على المتحافظة المتحافظة

## حكوته التودَان في الخرطوم

في مقدمة كتاب لورد نريسر المعنون ﴿ عباس الثاني ﴾ عمارة يحسن الوقوف عليهما لحدن تقمدين وسمسائل السياسة البريطانية في بلوغ غاياتها وحسن ادراك ما تبديه حكومه السودان في الوقت الحاضر من مظاهر النشاط . قال اللورد : « ان حد الزاوية في سياسة مصر والسودان أن نضع محز] الاعتمار ان ليس ثمة رابطة بين الحاكم والمحكوم عند أنعدام روابط الجنس واللف والدبن والعادات الاجتماعية الا المصالح .. لذلك تدعونا كل الظروف السياسية الى أن نخضع جميم الاعتبارات الى ضرورة عامة هى الحرص عملى تخفيض ألضرائب وعلى المسئولين عن ادارة مصر والسودان أن يعتصدوا عالى انفسهم في تنفيذ سياستهم على القاعدة المشار اليها . فقليل من بعضدهم في همله السياسة أذلك بأن الاقتصاد ليس أمراً م ضيا عند الناس . وكثير من بوجه اليهم حارح النقد . وهم لا يستطيعون الاعتماد الى حدكبير على تابيد الرأى ألعام المصرى او البريطاني . فالإنجدز بميلون عادة الى الاخذ بما سمقًا الإخذ به في أنسكلترا من أعمال وتجارب . وقد تزايدت نفقاتنا الدولة عندهم اخيرا الي حد كبير وثقلت الاعباء العامة الملقاة على عاتقهم الى حد كَانوا بحسبونة مستحيلا منذ وقت قسريب وكان من أثر ذلك أن ساء تقدير الراى العام للاقتصاد وأن تبلد أَنْسَعُورُ القَوْمِي الي حد ما بازآءادارة الشنون المالية في البلاد الخاضعة لانكلترا و « ولن ينفك كتبير من كبارالساسسة الانسكليز ولن تنفك الصحافة القوية السلطان ءن مواصلة جهودهم فى الحث عمى الهام التعليم وكانسوده فى الحث عمى الهام التعليم وكانسود في مسالم المناه الله المناه الناهل مثل المناهل ما المناهل من المامل كان لبعد المصريين يوما مالحكم انفسهم صالم يحوروا طابعهم القومى مما لا يحم الانمريجا . وهده ليست يقطة البحث الان . فانصا اربد ان ابحث فى نفقات التعليم وان ابن صوء الراى فى التوسع فيه الى حدد فرض ضرائب باهظة .

( وثبت هجمات من نواحى اخرى يجب صدها . فقد بلح الادارى الغيور ، الذى يقسدرما يستطيع القيام به من خير ، في زيادة الطرق والسكبارى والمستشفيات وسسائر معدات المدينة تم يجمل ، مم الحاحسه ، النتائج البعيدة الني تترتب على ما تحتاج اليه سرعة تحقيق هذه المشروعات من طائل.

والدولان ؟ بالفا ما ينع علقهم على هده المسرولان عبن مسئون مصر والسودان ؟ بالفا ما ينغ علقهم على هده المشروعات حين مجرد النقط الى مزاياها ؟ ان يسعدواعن الساسة الخياليين ابتمادعم عن رجال الاداره في الدواوين ،وان يرجنوا ما يستلهى طائل النققات من تلك المشروعات التي تستهويهم حتى يتقوا بان موارد اللولة تحتملها دون ان ينظو اكاهال الجمهوو بالفرائب . ليشميعوا انتصابه وخصوصا التصابم الصساعي وتعليم الاناث. وليشجعوا تذلك المشروعات العامه وغيرها من اسباب التقدم على ان كون هذا التشجيع بقساد لا يقتفى الالنجاب، الى قدض ضرائب جديدة ثقيلة » .

ليس بين الحاكم والمحكوم : عند انعدام روابط الجنس واللغة والدين والمادات ، غير أربطة المادية . هذه كلمة لورد كرومر التي تلخص كل ما جاء في المدارة التي نقلناها بل التي تلخص انم حد كبير مسمياسة انكانرا في مستعمراتها وفي السلاد التابعة لهيا . وهسي التي تجمل بدة السياسة الاستعمارية البريطانية . امتيازا وتفوقا على غيرها من سياسسة الدول الاستعمارية الاخرى . فليس من اغراص السياسه البريطانية الاساسية الانجاري . فليس من اغراص السياسه البريطانية الاساسية الانجارية القراسية ولا أن تحمى من غرضها أن تنظيم ألا المنات الدينية المسيحة ، كل ذلك قد بحدث بطبيعة تفي النفوذ الانكليزي . لكنه أبسر غرضا اساسيا معصودا للناته . أانحوا الاساسي هو تلك الروابط الملدية بين انكلزا وسائر الحواية الامبراطورية ، ولتكن هلد الروابط متينة ماسونة السوالية بحب أن لا تكون فالذبا الانكلزا وحداء ، بل يجب أن المعارفة عند محسوسة ، مل المطاهرها نقص النفقات الهامة نقصا بترب عبسه تخفض الضرائب وزيادة رفاهيسة المحكومين ربادة تشعرهم بالطعانينة الى حاكيهم .

وقد اتبعت هذه السياسة في مصر بدقة تامه مدة وجود اورة كرومر بها ، ويمكن ان يقال المياتيعت الى ما قبل الحربالعالمية الاولى . . كن هدادالحربادات الى انقسالاب كان من ورائه ان عير المصريون من طابعهم القسومي على ما ورد في عبارة لورد كرومر . . وكان من وراء ذلك أن انزاراسستقلال مصر ، اما السودان وحكومته في الخرطوم فعا تزال السياسة الجارية فيه هي هده السياسة التي رسسمها لورد كرومر في كلفته السابقة .

فهم أن كتسيرين من المتبين بالخرطوم يتسكون من فداحة الفرائب التي يؤدونها ، والني تبلغ ربع عبه ربع المبائي القائمة بها ، تعمل حكومة السودان على أن تكون الفرائب في سائر انحاء البلاد مخففة حتى لا يشعر الهالسودان بثقلها ، وليس يضير السياسة البريطانية أن تسكون ضرائب الخرطوم فادحة واكثر المتبين في الخرطوم ، كما رايس قبل ، ليسوا سودانيين ، بالارام موظفون وتجار من المصريين والسوديين والارام وفيهم ، وهدؤلاء لا ني، صن. الضبطر في أن تعمى

الحكومة بتخفيض الضرائب التي يدفعونها وبكفيهم أن تعني بتوفير كل اسباب الراحةوالطمانينة لهم وتخفيض الضرائب بالنسسبة لاهالى السودان انفسهم موضع عناية دائمة . وقد عهدبها وبنظام أعباء السودان الماليسة وميزانية ايراداته ومصروفاته الى لسورد شستر احد اكابر الاقتصاديين والماليين الانكليز. وبرغم ما ابداه من ميل الى ترك هـ ذا المنصب الشاق فان رجاء حكومة السودان أياه أن يبقى لمصلحة السودان ولمصلحة الامبراطورية كان أكبر على نفسه اثرا من ميله الحاص فبقى بالخرطوم ينفق أكثر بكثير القاصية ليخدم الامبراطورية وليخدم السودان معها . وتخفيف عبء الضرائب يترنب عليه نقص في ايراد الخزانة العامة فاذا لم تقابل هذا النقص بموارداخرى تدر ضرائب مباشرة أو غير مباشرة تعدر على الحكومة القيام بواجبها . وميز الية السودان تزداد عاما بعد عام بسبب الموارد الجديدة التي ماتفتا حكومة السودان تسعى لخلقها. لتكفل استقلال السودان عماكان من قبل في حاجة اليه وما كانت مصر تؤديه له . وقــد بدهشك أن تــكون زيادة السكان من بين همده المواردالجديدة ، كما أن زيادة نشساط السكان من بين هذه الموارد الضا . وهاتان الزيادتان عنيت حسكومة السودان منذ زمان بعيدبتو فيرهمامن طريق توفير اسباب الصحة في البلاد . فقد كانت حمى الملار باممايفتك بالسودانيين فتكا ذريعا وما يضعف فيهم أسباب النشاط وما تزال هذه الحمى منتشرة في بعض انحاء السودان . لكن الحكومة قاومتها في مناطق كثيرة . مقاومة شديدة انتجت ابادتها في هذه المناطق ابادة تامة . وماتزال

كذلك عنيت الحكومة بمحاربة الإهرى المنتشر في السسودان انتشارا مروعا والذي يجنى على الإعقاب جنايته على الجيل الحاضر والله لتمجع اشد الاعجاب بما يدى الحكومة من نشاط وعناية

الحوب الملنة على الملاريا ناشبة وما تزال حكومة السودان تعمل علم مطاردتها الضاعفة عندالسكان ولضاعفة نشاطهم . في هذا السبيل . فهي تعالج المرضى باجر زهيد الى حد يجعله في حكم الجان . تنتبر الدعوة فهذا العلاج في طول البلاد وعرضها بمختلف الوسائل . واطباء الحسكومة من السوريين وغسير السوريين المنشرين في اقامى هسده البلاد الشاسمة بعاونون الحكومة المركزية بالخرطوم في هذه المجهودات خير معونة .

ومن طريق زيادة السكان وزيادة نشاطهم ترجو الحكومة أن تجد السد العاملة بمقدار كافانشر زراعة القطن في البلاد . فملايين الافدنة في الجزيرة الواقعة بين النيلين الازرق والابيض صالحة لانتاج القطن كمان أن أراضي وأسعة أخرى صالحة لانتاجه . واذا كَانت التجارب التي تمتُّ في الجزيرة الى اليوم قد أسفرت ع نقص تدريجي في المحصول بسبب الآفات التي تصيبه حتى اصبح الفدان الذى كان ينتجاول زرعة حمسة قناطير ونصف الفنطار من صنف السكلاريدس لابنتج الا قنطارين وربع القنطار بعد اربع أو خمس سنين من زراعت فان شركة الجريرة وحكومة السودان تاملانالتغلبءلمي همذه الآفات بالوسسائل العلمية . ومتى كان ذلك ممكنا فمشكلة اليد العاملة هي المشكلة الكبرى . والتغلب عليها لايكون الا بزيادة السكان وزيادة نشاطهم ومسالة آفات القطن هي الآن من المسائل التي تستنفد مسن الآفات وعلاجها اربعة عشر عالمانباتيا مِن خير علماء الانجليز فيُ هذا الامر يقيمون بالخرطوم كماان في لندرة جمعية علمية نباتية تنضامن وهؤلاء العلماء في عملهم وابحاثهم . فاذا نجح هؤلاء في مقاومة آفة القطن نجاح قلم انصحة في مقاومة الملاريا والمزهرى كفلت الحكمومة محصولا وافرا من القطن يحقق الى حد كبير ماترمى السياسة المبراطورية اليه من رغمه السودانيين وفائدة انجلترافائدة كبرى .

وفي انتظار تحقيق هادالفايات تعمل الحكومة لاكشاور الماشية وجعلها من موادالتصدير ذات الايراد كما تعمسل لنرويج جاصلات السودان ترويجا يتفقو مصلحة الجلنزا ولكى تكون هدف المجهودات منتجة بجب أن يكون الاس شاملا البلاد وأن تكون في سلم بعضهام بعض . وهذا هو موضع عناية الحكومة الإدارى . وهي في سبيله لاتلاقي من المستقات ماتلاتيه حكومة مقيدة بانظمة خاصة ترمى الى حصاية حرية الافراد في صورها المختلفة . فنظام الاحكام العرفية مايزال هو النظام السائد في السودان وكلمة الحاكم العام هي الكلمة المليا النافذة

### \* \* \*

ويسدو في مصالح حكومة السودان المختلفة نشاط كبير . قاول مانزلنا الخرطوم فيالساعة الرابعة من بعد ظهر يوع السبت دعا مدير المخابرات \_ وهـ وكمدير الامن العـام في مصر ــ الصحفيين الى اجتماع عنده الساعة السادسة ، ودهبت في الموعد بعد ان اجتازت السيارة بي شوارع تربة ، وصعدت في بناء قليل الارتفاع قليل الوجاهة والهابة على سلم ضيق منحجر الجبل حتى انتهيت الى غرفة المدير . فالفيت الصحفيين جالسين على مقاعد ادركت لاولما رايتها أنها احضرت خصيصا لبد. الغاية وان المكان ليس به عادة غير مقعد المدير ، وكان هناك رئيس مصلحة التلغرافات فلما انتظم عقمدنا شرح ممدير المخابرات برنامج ايامنا فىالخرطوم وبرنامج حفلة افتتاح الخزان . فيوم الاحد للراحـةمن عناء السفر وليصنع كل به ماشاء . ويوم الاثنين عيد الملك والصحفيون مدعوون فيه لحضور حفيلة الشاى . ويوم الشيلاناءلاعمل فيه . اما الاربصاء ففي مسائه يسافر الجميع الممكوارحيث يحضرون الحفلة ليعودوا الى الخرطوم صباح الجمعة . ويوم الاحد يسافرون قافلينالي حلفا فالقاهرة .

على ان الفرض من الاجتماع عند مسدير المخابرات لم يكن مجرد معرفة البرنامج ، بإركان لتنفساهم على طرقمة الرسسال البرقيات من مكوار ومن ركات من غير أن يرتبك الخط يكترنها، ومن غير أن يرتبك الصحفيون إذا اضطروا إلى الذهاب إكاتب التلفراف والى دولم الإجود ، والتهى الحال بالاتفاق على ان لا الخطب الى مستلقى في الاحتفال ظهر الاربعاء على ان لا لاناعب الله التفاع الا بعد القدائها ظهر الخديس ، وكان ذلك يسسيرا لا لاناع الاسسارة الى مصلحة الناغرافات في القاهرة وفي لندو كل لا توزع الخطب الا بعسد صدور اوامر اخرى ، واتفيّ كلك على أن يرسل كل مندوب من مندوبي الصحافة عددا معينا من الكمات لا تعسداه حتى لا يزدم الخط وتناخر الرسائل، من الكمات لا تعسداه حتى لا يزدم الخط وتناخر الرسائل، وعلى ان يدفع كل صحفى تمينا الخرطوم فلا يضطر الى الذهاب لى مكتب التلغراف في مكوار وبركات بل ترسل هذه المكتب بعندوب من قبلها يتلقى التلغراف قدي الصحفيين الصحفيين المتحدين المتحدد المتحدين المتحدد ال

وفي صباح اليوم التالي ذهبت أقابل رئيس مصلحة التلفر افات لادفع التسامين ولنتم التضاع صلى ما انتقتا بحضرة صدير الخسارات عليه . وكان مصحفي ذهب لمن الفاية التي ذهبت اليها ، قالفينا غرفة هذا الرئيس الاسكيزي غابة في البساطة ولم نجد عنده ماتجلس عليه مسا اضطره لاستمارة مقاعد من الفرف المجاورة . ولم يطل بيننا الحديث ولم يعد الفايةالتي قصدنا اليه القضائها ، فهي دنائق نادى اليه الوظفين المختصين فجاءوا لنا بالنذائر الصحفية ، وتسلموا مبلخ النامين الذي اردنا دفعه وتر كنالكتب بعد دقائق مصدودة و وعلى الر خروجنا اخذ اصحاب الماعد مقاعده .

ونزلنا من عندهم فمردنابرئيس مكتب بربد الخرطوم ؟ وهو مصرى من الاقبساط له بالسودان اكثر من عشرين سنة وصمى ماقابلنا به مس البشر والحفارة لم نجمد عنده هو . الاخر مقاعد نجلس اليها ، ولمائم يكن لنا عنده عصل خاص استأذننا وظلم منصرفا لعمله مكما عليه ، وسائلته عن ساعات المتأذنة المعل نفاذا متوسطها في السوم بين ست وقعان ، لكنها مع هلا الاتكباب على العمل تكفل البوارحظ منه عظيم هد

وهذا النشاط تشهده فيغيرهــذين من مصـــالع حكــومة السودان . ولعل النظام العرفىالذى تخضع له هذه البلاد والذي يجعل كلمة الحاكم العامالعليا في كل شيء له اثره فيهذا النشاط الدائم . ولنَّن صح هذا لكان مصد قا لان المبادىء المطلقة لاوجود ُلها في الحياة . فئيس شيء خيرا مطلقـــا وليس شيء شرا مطلقاً ، بل في كلشيءمن الخبر والنسر والنفع والضر نصيب ، ومن استطاع أن بغلب جانب الخسير في شيء مِنِ الْأَشْسِيَاء أو في نظَّامِنِ النظم فَذَلَكَ العاقل الحكيم على أن هـ فدا النشاط الـ في رأيت لا يتعدى ما نفضى به الروابط المادية التي اشار اليها لوردكر ومرفى كلمته التي صدرنا بها هذا انفصل . فكل ماسموى ادارة شؤون البلادوالعمل لزيادة انتاج أهلهالايظهر له فيحكومة السودانبالخرطوم أثر كبير . وقد رايت في العطب و كيف تقف المدارس النابعة للحكومة عند تخريج صفار الموظفين ومن يقومون ببعض اعمال المدولة الحكومية كالكنابة والتلفراف . وكبع تقف مدرسة الامريكان عند نعليم الابناء بما لا زيد عن مقابل السينة الثالثة الإبندائية . وعناية الحكومة الرئيسية في الخرطوم بشؤون النعليم لاتنجاوز مثل هذا الذي وأيت عند أنعطبره كتيرًا . ففي الخرطوم حقا كلبه غردون ، وبها مدرسة للطب انشئت حديث وبنيت عملي طراز كليات انكلترا لكن التعليم في كلية غردون لا يتعدى التعليم الثانوي على نظامه القديم وبرامجه القديمة في مصر ، اى انه لا يتعدى ان يكون وسيلة لتخريج مُوطُّفين ارقى من الموظفين الذِّين تخرجهم مدَّارسُ العطَّبرة وغيرها من البلاد الاخرى في السودان . ومدرسة الطب لاتزال مدرسة حديثة وطلبتها قليلون ومًا يزال نظام تعليمهم غير محدد ، وهــو حب أن يتفق مع السياسة العامة التي ترمى إلى أقامة العلائق المادية الحسنة بينالحاكمين والمحكومين ليس غير

الحسنة بينالحالمين والمحكومين ليس غير وقد يكون لحكومة السياسة وقد يكون لحكومة السودان العلم اذا تشبثت بهذه السياسة في السودان . فالسودان بالادراسمة مترامية الاطراف واهاما مايزالون على جانب من السلاجةعظيم . وميزانيتها لانتجاوز الى اليوم خمسة ملايين برغم مابذل من العنساية لتنظيمها وزيادة



واذا غضيت الحكومة على أحدهؤلاء الزعماء استردت منه كسوتة

ايراداتها . وما تـزال طـوق المواصلات فيها قليلة برغم سكة الحديد التى انشاها الجيش المرى بين حلفلو الخرطوم وبرغم النشات التي تمت بعد ذاك فوصلت مابين الخرطوم والابيض ومايين العطبرة وبور سودان وكسلا . وما لم توطد الحكومة ركان الأمن فالبلاد وتشعر المحكومين بأنهسا تجمسعنى معاملتهم بين السلطان عليهسم والبر بهم فليس يسبيرا عليهاان تحقق مصلحة الأمبراطورية ومصلحة السودان بالتبعية لها . وأما شعور المحكومين بسلطان افحكومة عليهم فمظهره القدوة المسلحة التى تفلبت على التعايشي وفتحت السودان واخضعت عصاته . ولنَّن كانت هــذه القوَّالاولى مصرية فالانكليز يعتقدون أن وجودهم على رئاستها يجعل اهل البلاد متقدون أتهم وحدهم هماصحاب الكلمة سواءايقيت هذه القوة في البلاد ام اخرجت منها . وأما ير الحكومة فمن مظاهرهماقدمنا من عنايتها بالسكان وصحتهم ونشاطهم وتخفيضهــــــاالضرائب المبأشرة عليهم ، كما ان من مظاهره هذه الأهساب وكسي التشريفة التي وقفت عسلي شيء من أمرها يوم عيد الملك وقسلروي أيكير من الوظفين بحكومة السودان أن الحكومة أذا غضبت على أحد هؤلاء الزعماء استردت منه کسو ته وليكون الناس اكثر شعورايير الحكومة بهم تنظم الحكومة اللمود في انحاء البلاد للاشادة بهسفا البر ولتذكر الناس بمنا كاتوا خاضمين له من قبل من الوان الاضطهاد وما كان ينتاهم قىالماضى من مظالم ومفارم وعلل ، ولماكانت الصحافة تليلة الجدوى في بلاد قل فيها من يقرأ وبكتب كماقت الفصوى الشفوية على السان موظَّفي الحكومة والمتصابين بها من الذبين يتكلُّمون لغة البلاد، مسواء منهم من كان من أهلها ومن كان أجنبيا عنها ؟ هي العمدة في هذه الدعوة التي تساعد اليحد كسير عملي تايسد النظام والطمانينة في ربوع السودان . على أنْ بَعْضِ الدُّمْــاة يغلون في هموتهم الى غير حد . واذا صحماً سمعته من أن أحدهم ينسب وجود مرض الزهري في السودال الى أيام دخول المرب فيه منذ النوون ماضية كان ذلك ادل ما يكون على المالغة والاغراق فيها.

فان هلا المرض \_ الذي يسبيه كثير من اهدل الريف في مصر، « بالافرنجي » اشارة الى دخولهم الافرنج ايام الحملة الفرنسية في اواخر القرن الثانن عشر \_لم يعرف في مصر ولا في السودان قبل ذلك التاريخ . دع جانب القرآق اللعاة في تشويه الحكم المحرى في السعودان فهدا ما سحمته من كتب من كتب به الانكيز وخطبائهم في الكليرا

ما يوروسيبهم المسحانة في بلاد كالسودان لم يمنع حكومه على أن عدم جدوى السحودان مناه بعد على السحودان مناه المتحد كانت من السحودان مناه المتحد المتحد المتحددان على والمتحددان على والمتحددان من نفوذ مصر مناه المتحددان وعمل والمتحددان وعمل والمتحددان وعمل والمتحددان وعمل والمتحددان وعمل والمتحددان وعمل والمتحددان وعمل والارهر والمتحددان وعمل والارهر والمتحددان وعمل والارهر والمتحدد بتحديد المتحددان والمتحدد المتحددان والمتحدد المتحدد المتحددان والمتحدد المتحدد المتحددان والمتحدد المتحددان والمتحدد المتحدد المتحددان والمتحدد المتحدد الم

وهده خطوة في تنفيذالسياسة البريطانية التي تقضى بان تكون وظائف حكومة السودانالسودانيين فسلر المستطاع وخواة أخرى مثلها ان حرصتالحكومة على ضير السودانيين وخطرة أخرى مثلها ان حرصتالحكومة على ضير السودانيين للانتحاق بكلية غردون بعد انكسان الصريون والسوديون من اهالي البلادلتسند اليهم الوظائف الصمية فيحكومة بلادهم ، وغم ماكاندن اخراج عدد كبير من الوظفية المصريين فيسا زال في خدمة حكومة السودان عدد مباهر المنافقة المسودان المل لهدفه الثقة لانهم يقومون بخده طلبتة وهو الارسم والم المل لهدفه الثقة لانهم يقومون بخدمة المسودان م ولم الارسم ولي المل لهدفه التقة لانهم ولالبسسلادهم في السحسودان ولم المل المدالية المستودان المسالية تصراد منهم عصبا او عاطفة يختى ان السودان السيامية تصراد منهم عصبا او عاطفة يختى ان السودان السودان المسالية المسالية السودان المسالية السودان المسالية السودان المسالية السودان المسالية المسالية السودان المسالية المسالية السودان المسالية المسالية المسالية المسالية السودان المسالية المسالية السودان الرائية المسالية المسالية

وهمؤلاء الوظفون في حكومة السودان من السوريين والمريين ينفذون السياسة التي يرسمها مؤلاء الرؤساء بلمة ودقة . وهذه السياسة تلخص قرحسين العلاقات المسادية بين العاكمين والمحكومين . وهم من غير نزاع خير سياسة يمكن الباعها في الا لا تجمع الحاكم والمحكوم فيسارايطة من جنس او لفة أو ربي

# يَوَهِ بِأَمْ درمتان

قمت مبكرا فبصرت باشسعةالشمس تطل من خلال النافلة المتفلة طول الليل وكاتها يد امرؤوم تعلس على ابنها بعضان وعطف كى توقظه من نومه .وسمعت وما ازال ناعما بدف، النظاء اصوات العصافي في حديثة الفندق وكلها البهجة بعشرق الشمس ويعود النهادوالنور . وجاء الخادم بالشاى والسبكوت فطلبت اليه ان بعضر طعام الافطاد بالفر فة حتى بالشاى الوقت وكى ادرك وصاحية تي ترام الخرطوم الذى يقوم في منتصف الساعاة الناسعة قاصدا القرن لتقلنا الباخرة بعد ذلك مبتصف الساعة أمادومان

وكنا عند المقرن حسوالى الساعة التاسعة . وانتقانا من الرام الى الباخرة وانتقل معناكثيرون من السائحين ومع بعضهم عربة انوا بها ليطوفوا ام درمان فيها ، كما انتقلت مع جماعة من الاهالى الحمر والدواب . وظل هؤلاء فى الطابق الاسفل بينما صعد الذين يدفعون اجرالدرجة الاولى الى الطسابق الاعلى . وتحركت الباخرة على هون وفي هداة وسكون بعد ما انتفى ما يكان لصفيها فيبل تحركها موزفي في الهواء وشهبت

من مسيدة بين من به من رين من به الرائد و المجب واذا المدران ما توال في الحجب واذا اكثر المسافرين وجهزن ابصارهم صوب الخرطوم يطمع كل منهم في انشطرة واحدة وبلدى الشارع المند على المساطرة الديل الازوق قامت على الاشجار الضخة مكلة الهسمام بخضرة في المنهدة من درائه بعض مبائن الخرطوم وطوقها كانها مسوامع نساك نشرت في الصحراعلى مقربة من واحة ذات خصب

ونماء ، وظلب الباخرة تستديرازاء جزيرة توتى زهاء سساعة حتى أذا البنا أشاطيء وجسهالسافرون أبصارهم صسوب عاصمة الدراويس . . . الا أناللذين يعجبون بالخرطوم لعلن فيله المابية القسليمية لا يزين شاطيء نيلها الابيض ما يرسى شاطيء نيل الخرطوم الازرق من شجر . بل يقع النظر عندمرسي شاطيء نيل الخرطوم الازرق من شجر . بل يقع النظر عندمرسي الباخرة على رمال صحراوية انتمضط كي تخطاها اليان تقوص اقدامك فيها . فاذا جزتها بعدجهسد وبلغت تراما هو لترام عنه بصرك لحقارته و المنازي المنازي والمنازي مابيراني مابيراني مابيراني والمنازي المنازي المناز

مثل ما في الخرطوم من المنازلوالمتاجر والمناظر وان لم يسكن فيها ما في مقر حكومة السودان من اضـــواء الكهــرباء ومن مظاهر المسدنية التي اقامها الجاكمون في مقر حكمهم للترذيه عن نفسهم ولتتيسر لهم الحياة في جو وفي بيئة وفي وسسط لم يالفوها . نزلنا من الترام عند متجرمصريمن اهل اسوان عرفناه في الخرطوم . ولست اغلو ان أناقبات أن هيدا المنجر وبعص المتاجرُ الواقعةُ الى جانبةُ اجملُ وادعى للاحترام من اكثرُ مُتاجِرُ الخرطوم . عـلى أن ذلك ليس عجبا وصاحبه يتصل بلانكشير مباشرةٌ وعنده في مصر تجــارةكبــرى . وقد قابلنا بالترحاب وسالنا أن كنا نشرب « الجبئة » والجبئة قهوة أهل السودان . وانتظرت لارى أى نوع من القهوة يصنع هـؤلاء الدين ما زالوا يعيشون عيش البدآوة .واستعرضت أتنساء انتظارى صنوف القهوة الساخنة والباردة مما يصنع في مصر وفي اوربا . فنحسن في مصر نطحن البدو ونضعه في الماء الى ان يفلى ثم نشربه ، اما في اوربا فيدقون البن حتى يتكسر ثم يصبون الماء الفالى فى مصفاة وضع فيها البن كى يعر الماء به وينسال خيره وكنت افسكر فى هسلما حين جاءت « الجبنة » . افتدى ما هَى ؟ وعاء كُروى من الفخار له فوهة ضيقة طويلة يوضع البي

فيه بعد أن يسدق حتى يتكسرويفلى بعد ذلك في ألماء ثم تفطى فوهة الجبنه بقطعة من ليفائنخل كي تحجب البن المدقوق كما تحجبه مصفاة الفضة أو المعدن حين يضغى الماء ، وهياه هى قهوة أهل السودان! أرايس . . هيى أذن كقهوة الاوربيين مواء بسواء لا فرق بينهما الأفي الاناء التي تصنع فيه . وأذن فقد تنفق أرقى صور الحضارة مع أبسط صسور البداوة ثم لا يكون بينهما فرق الافي الصوره والمظهر . ويكون هدة المظهر وحده هو الذي يخول لاصحابه حق حكم الاخسرين والتحدث

وقمت وصاحبي ارود عاضمه الدراويش لاري بسلدا سودانيا والفعل . ما اكبر الفرق بينها وبين الخرطوم ! . . ان بها لازقة ضييقة تنفر الخرموم وشوارعها الواسعة من ضيقها ، وان بها من الصناعات الوطنية البسسيطة ما لا يتفسق ومظاهر النظام الانكليزي . وكـل مـااستحدث فيها من اسواق كبيرة ومن بعض شوارع وطرق واسعة لم يغيير سحنتها كهيدينة سودانيه . انظر الى السزقاق الضييق المسقوف بالواح مين الخشب والذي بعيد الى ذهنك منظر الخيمية والفحامين بالقأهرة ٠٠ هذا هو مقام صناع الراكيب السودانية . وصناع المراكب السودانية لا يسنوردون الجلدمدبوغا ولا بلجاون في دباغته الى أحدث الوسائل العلمية ، بل هم يكتفون اكثر الامر بالقسائه في الشمس حسى بجففه لظاها .ومن الجملد الذي لم يجف بعد ماهــو ملقى امام ذكاكين اهـــلهــــــــــــ الصـــناعة . وأنظر الى ذلك الشسارع الكبير عنوان المدينة . اليس يحيى ذكرى شارع النحاسين في اواخر القرب الماضي فهؤلاء العطارون قد برزت دكاكينهم في الشارع وجلس كلواحد منهم في هيبة ووقار كانما هو قاضي الشريعة . وهذادكان جوهري ما تكاد ترى فيهجوهرة واحمدة والو رايت بعض آلية دقيقة وصاحبه فيمه جالس بصناعة وطنية تجذب السائحين من الافرنج وغير الافرنج البهآ . هذه صناعة العاج . فهذا سرفيل قدجوف ورسمت فيلة



وكان جـواب المجـوز الذي اهتز السـودان من أعماله . لم يعودوا يجيئونني الا بتسـعين بلحـة !

الصقر وأحمدًا بعد الاخر كلما قربت من ناحية السن الدقيقة. وهذه زخارف ظريفة من المناج مموهمة بالذهب أو بالفضة . لكن هده الصناعة الوطنية الظريفة الثمينة ما تزال مناخرة عن مثلها في مصر تلخرا كثيرا . وما تسزال توضيع في دكاكسين لا سبيل لمقارنتها بمشل متاجر الخرطوم . دعك الى جانب هذا من كثير من مظاهر البؤس والفافة مماجئنا على وصف بعض منه هند أسواق الخرطوم وعندمخازن حبوب سكة الحديد .. مع هذا كله فام درمان مدينة لهاحياة الدنية . وفي هذه الازقية والطرق والشوارع معابد تحدثعن اجيال واجيال. ولهذه المباني القديمة الفسير المنتظمة تاريخ ،عدم انتظامها اول شاهد عليه . كلا ! ليست أم درمان عزبة اومزرعة لمالك خططها كما شاء له هــواه ، ولكنها قــدس لقبور كدّست فوق قبور . وهل في غير القبور حياة وحضارة ؟ بل انك لترى نفسك وانت امام قضاء عظيم فبها لا يفصل بينهوبين الطريق الاحاجز منخفض من بناء ، قد شعرت بشيء من الجلال يملا نفسك ومن الهيبة تغيض بها جوانحك . ذلك حين تقف امام جامع المهدى حبث يوجد أثر قبره . فهذا الجامع ليس كغيره من المساجد . ايس كمسجد الخرطوم ومسجد أمدرمان وامثالهما مما ترى في بلاد المسلمين طرا . بُـلُ هو فضاء منبطح ما تكاد تحيط العين به في نظرة لعظيم سعته ، وليس بينه وبين الطريق الا اسوار بلغ من قلة ارتفاعها انها لا تحجب ارض الفضاء الذي تحيط به عن عين الواقف على مقربة منها . لكنه جامع الهدى . وبحسبك ان يذكرهذا الاسمحتى يمتلىء هذاالفضاء امامك بالصور والمسابي وحتى ترى بعين بصيرتك جيلاكاملا من اهل هذه الاصقاع وقد حشد في هذا الكان وخر ساعةالصلاة ساجدا مؤمنا بان أمامه ومالكه رسيول الله أو خليفةرسوله أو هو الذي تجسد مَّدُاتُ الالوف مما وَلَدُ عَلَى المَدُورُوعَلَى المَدِونِينَ أَحَيَانًا ﴾ وَكَلْمِسم يؤمن بالمِسدى ويرى فيه روحِالتِدس . وما يزال هذا الفضاء فضاء كما كان . ولأن دنسته اقسام لا تؤمن قسلوب اربابها بقعاسة الهدى مثل ذلك الايدان القديم فالشمس التي طلعت على الهسادى وعباده ما تسوال تطلع فنسعت من المعتها ما يحيى امام الخيال كل هساد المنظر القرى الحي منظر المؤمنين اشد الايدين . التعصين اشسساد التمصيد يحيطون بمعبودهم يجلونه ويقدسونه

على أن رجسلا من الذبن عمروا هذا الفضاء أنام كان بدوي باسم المهدى وكان له فيه يومئذشان يذكر ما يزال حيا يرزق . ذُلكُ هو عثمان دقنه . فقد كان هذا الرجل قائدًا ينشر دعـــوة الهدى في شرق السودان بينماكان الهدى ما يزال في الابيض وما تزال دراوشه بعيدة عن الخرطوم وعن ام درمان . فلسا استتب له الامر بعدما اضعر المصربون بمسورة الانكليز الى التخلي عن السودان كان عثمان دقنه في طلائع قواته وقواده ، ولمما آعيد فتح السوداني بقيمادة السردار كتشنر بعد للائة عشرا عاما من وفاة آلهدى قبض على عثمان دقنه اذ كان أمره قل وكانت حكومة السمودان فعداذنت له في اداء فريضة الحج فسافر مع شب من اقربائه يربد بيت الله الحرام واجيا ان يقضى بمكة ما بقى من ايامه . فلما نشبت الحرب بين سلطانا نحد وملك الحجاز عاد ادراجهالي السودان وردته الحكومة فيه الى معتقله . وهو قد بلغ اليسوم من الكبر عتيا . وانك لتشفق على رجل مثله تحدرت به الشيخوخة الى احلام الطفولة من جديد حين تسمع ما كان من قصته مع السردار ستاك باشسا حين زاره عام ١٩٢٤ ، فلما سأله عن شانه وما يمكن أن يشمسكو منه وما يمكن ان يشتهي كانجواب العجوز المتهدم الذي اهتزا السودان من اعماله واعمال رجاله سنين تباعا : لست اشكو الا من شىء واحــــــد . ذلك انهم كَابوابجيئوننى من بلح التمر كل يوم باربعين وماثة بلحة . اما الان فلم يعودوا يجيئوننى الا بتسعين . . هــذا كان كل همه وتلك كانت شــكواه . وفي عد التمر الذي يُوتى له به كل يوم كان يقضى وقته . وسال السردار في هذا الامر الخطير فعسلم انهم كانوابجينون له بتس صغير ثم راوا هذا التمر الكبير خيرا له . قال السردار اعيسدوا اليه بلحساته الصغار كما كانت اربعين ومائة ولا تكلفوا عقله واعساته كل هذا الاجهاد الذى شكا اليوم بسببه.

هذه البقية من عثمان دقته ،هذا الطلل الذي بندب التمرات التسميمن بعدما كان صاحبه في الشسباب لا يعرف غير البطش والشورة هو الان خافت كذلك الفضاء الصامت اليوم بعد ان كان اسم الله واسم الهدى يدويان فيه كل يوم دوى الرعد وبعد ان كان له ما للوعد من نذر السياء

فاذا أنت جاوزت هذا الفضاءالمتلىء بصور الماضي وسرت في طريقة طريقا منبينك مستجد الموردان الذي شبيد كما شريقة على طراؤ منان الذي شبيد كما شسيد مستجد الخرطوم على طراؤ حديث ولما يشسهد من عبرالتاريخ ما يحدث به وهو ابن هصرار ومن عمارة افرائد

### 攀谷梁

وام درمان بلدة سودانية . صحيحات ترى فيها بمض ماترى في الخرطوم من متاجر للسودين والمصريين ولجماعة من الاوديين والمحرية من متاجر للسودين والمصريين ولجماعة من الاوديين حيداة الخرطوم من متاجر والمسال الى جقيها مظاهر نسلط السودانين انفسهم . بل انت ترى على هذه المتاجر مسحة من معنى السودانية الاواما عسلى متاجر عاصمة السودانية بكل معتبها من الودانية بكل معتبها من المسالمة عجبا . فالسودانيون فقده الحياة السودانية للسوالية للسوالية للسوالية السودانية للسوالية للسوالية المسالمة المسالمة المسالمة المسالمة المسالمة المسالمة المسالمة المسالمة المسالمة المسالة المسالمة المسالة المسالمة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالمة المسالم

بينهم وبين ما حولهم من الناس والكائنات مثل ما بين اولسك وما ينعم به الحكام من استباب الرغمة والرفاهيمة . او لعله الشعود بالحرية أن ليس بينهم وبين الحكام من الروابط القريبة ما يجعلهم دائمي الاحساس بمراقبتهم أياهم مراقبة ضيقة . على كل حال فان السودانيين والسودانيات هذا اكثر مرحا واشمد بالحياة اغتباطا . مررنابسمودانيات تبيع ( الرهط ) فوقف صساحبي يساومهن ، والرهط لباس الفتيات باتزرنبه ما دمن ابكارا . وهــو حرام من جلد يبلغ عرضــــه قيراطين او ثلاثة قراريط ، تتـــدلي منه خيوط رفيعــة من الجلد الضا وهي كثيرة كثيفة ، فاذا شهدت الفتاة حزام الرهط على خصرها سترتهاهذه الخيوط حتىدكبتهاوليس يحضرني للرهط شبهفيما تقع عليه عين أهل الحضارة الالباس بعض الراقصات في الاوبرا وغيرها من المسارح الكبرى . غير أن بينه وبين لباس الراقصة مابين ( الجبنة ) واناء القهوة الفرنسية من فرق . فاذا تزوجت البكر السودانية خلعت الرَّهط وأتزرت بالقماش مكانه . وقف صاحبي يسأوم باثعات الرهط ويسائلهن مابال هذاالرهط أحمر مصبوغ وذلك الأخر على لونه الطبيعي أ فابتسمت الفقيرة

السودانية ابتساعة قانصة وجاهدت لفهمنا واجتهدان النهم أنه هذا المصبوغ احط في صنف جلده من الآخر وهو لذلك اقل منفضا لم المنفضا و ولتريدنا اقتناعتناولت من تحت مقعدها جلدين احدهما لوق من الآخر وهو الذي يصبغ لتوارى الصباغة سوائه لم اسمكن بهمناها نصلا لمسكن فديم ولقت بعض الجلد على ابهام قدمها وشدته اليها بيسرى بديها وارادت ان تريناكيف تصنع خيوط المحدلية من حزامه . كلوذلك من غير أن تفسارى دوما المحافظة بالطعائية الشخطة بالطعائية الشخطة بالطعائية المناسبة في المنفسان المحياة المناسبة من المساحب من السحورين المهينة ولم درمان كان معنسا: ليت الجفظ بنيج لكم أن تشهدواحفل زواج هنا . كنتم فيه ترون صورة ظر غة من صور الحيسه السودانية ، وكتم للعشون معا فيه من شبه بالحفلات الاوريه مع سراف في انتقام والنبريزعلي

الاوربيين ففي هذا الحفل بجتمع بنات الطبقة التي منها العروس فيرقصن ويغنين . ثم يتقسدم الخطيب الى عروسه براقصها وهي اذ ذاك عارية لايسترها الاهلا الرهط الدي ترون . فاذا تم دور الرقص امسك بيده سبعامن خيوط الرهط فجدبها جذبة واحدة . فان اقتلمها فهدا الرجل الذي تفخر به عروسه . اما ان عجز عن أقبلاها فله ولها الغار والخجل . وتنبيا ما ينرتب على المجز عن أقبلاه فسخ الزواج .

قال صاحبي الذي جاء وأياى من الخرطوم:

وما نرع خيوط الوهط الى جانب تزاوج شبان حمر الهنود ؟
فلست ادكر ابن قرات عنهم ان النسبان الدين بريدون انزواج
يحضرون الى حلقة تقف حولهابات القبيلة ثم يتقلم كل شاب
الى من ينزع ماحول احد ضلوعه من اللحم ونم حول الفشلع حلقة
ضن حديد يشد اليها حبل متين بربط بعد ذلك الى شسجرة أو
ضعوها ، وبعد ذلك يتراجع المتي الوراء بكل قوته حتى ينكسر ضلعه
وتخرج من ضدره حلقة الحديدواي الشبان كان اكسر احتمالا
للالم حتى تمام هداه العملية القاسية فله ان يختار من بنات
القبيلة من شاء ، أما هنا فصا احسب جدف خيوط الرعط
السبع وانتزاعها الا إيدانا بان إيم الرهط انتهت وان للفناة ان يكن المرأة ،

ثم تابع السورى القيم بأم درمان حديثه :

لمالك لم تعدالحق في نيء ، فقد سمعت أن الفنبات كشيرا مايجزن الخيوط السبع فيسال تصفالهرس حتى لاستعصى على الخطيب فلا يكون انتزاعه إياهاالا وسيلة أعلان أنخراط عرسه في سلك التساء وخورجهان سلك البنات .

وتر تناالسوف وصاتمات الرهط وبائمانه وعدنا ادراجنا لتناول طمام الغداء عند تاجر سورى ظريف دعانا الى بيته . وبيت هذا التاجر مرشل غير مثل أغير من الجالوس » وجمعة التجهيز المرسودان ومن « الجالوس » وجمعت نوافذه على التجهيز المدرية والقليلة لتضير المدوال الصحى في المسودان اذ يمكن شسماليا احيانا وجنوبيا احيسافا

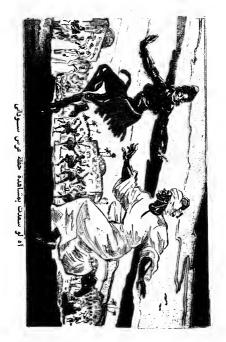

اخرى ، وبه قضاء غرص صاحبه فيه بعض الأشجار والزهور لتكون للمين بهجة وحين القيط ظلاحتي الانسان به لافع الهجير ، وكان المجانب هذه والجيئية »الظريفة نشاء آخر متسع خصص تربية الديكة الرومية وجعلا به حوالي الخمسين أو الستين منها حسين درنا فرى البيت ومشتهلاته .

ويعيش هذاالناجر في سعةمن النعمة وينهل من صنوف المناع الختلفة بما يرفه عنه الوحدة ويهون عليه العيش في بلاد نائية ببتغي الثروة كي يعودبها الى اهله ومسقط راسه فيكون فيموضع أُلْاعَــزَّادُ وَالْاكــرام . فعنه دو فونوغراف ٤ لطيف جمع له من مختلف و الاسطوانات ، اشكالاوالوانا ، وفي ركابه نجار سوري يقيم بأم درمان هو الآخر ويتقن اللعب على انكمنجة اتقانا حسما وكان معنا بين الذين دعموا الىالفداء سورى آخرجميلالصوت وانتظمت الحلقة وبلغت من البهجة أن نسى الانسان اين هو وانخيل اليه أنا في أحدى بـ لاد سوبسرانتمنع من بديع جمال الطبيعــة بخير مايستمتع به الحس الظمىءالي معاني الجمال . فلما بدات مُولَيَاتُ النهارُ تُولَى ذَكُرنا انساملتوونَ الى طَعَامُ العَشَاءُ عَسَد احد معارفنا بالخرطوم فشكرناصاحب الدعوة وسرناحتي محطة الترام الذي أقلناً الى الباخرة فالى القرن فالي دار صاحبنا وترك هذا البوم الذي قضيته بام درمان في نفسي احسن الاثر . فقد رأيت مدينة سودانية حقا . ورايت حياة سودانية يشسمر اصحابهاأنهم في بلدهم وان الغريب عنهم نازل عندهم وانهفي حمايتهم وهم ليسسوا في حمايته شسأنالسوداتيين القيمين بالخرطوم . وهذهالحياة السودانية فأمدرمانهي التي قضت على ماكسان من مُحاولاتُ للقضاءُ عليها كَمُدينَـةُ وَلَجِعلَ ٱلخَرطوم كُلُّ شيء . بلُّ ان من الناس من يعتقد النالجسرالذي الشيء الآن بينالخرطوموام درمان سيزيد عمارة هذه الدينةوسيعيد اليها كثيرا من سلطانها مقامهم فالسودان بالمطاف قلوبهم نحوه ليشعرون هسفا الشسعور وليحفظون من أم درمسان لا منالخرطوم ذكر السودان الصحيح

## جفلة افتاع خزان سنار

الاربعاء ٢٠ يناير صنة ١٩٢٦الساعة النامنة والدثيقةالاربعون مساء : القيام بالقطارالمخصوصهن الخرطوم الىمكوار لافنتساح خزان سنار رسميا

الخميس ٢١ ينابرسنة١٩٢٦منتصف الساعة التاسعةصباحة الرصول الى مكوار والى خزانسسنار

الساعةالحادية عشرةصباحا حفلة الافتتاح

الساعة الرابعة بعد الظهر مضاهدة وابورات العليج ببركات الجمعة ٢٢ يناير سنة ١٩٢١ السياعة السابعة صسياحا: الرصول إلى الخسرطوم عائدين بعد الحفلة

هده هی مواعید،السفرللحفائانرسمیة التی سافرنا جمیمامن مصر وسافر بهضنا من لنسدوالی الخرطوم لحضورها . ولقد وزهت علینا منذ وصولنا السیالخرطوم کراسة فیهاهدهالواعید وفیرها مصا تقتضیه تفاصیلالحفلة کما احتوت علی مساتر مواعید حرکاتنا بالخرطوم

واذ كنا ضيوف معالى حاكم السودان العام فقد عنيت حكومة السمودان اثناء الرحلة كلها براحتنا ، لكنها كانت اشدعناية انته السفر من الخرطوم السي سنار العي الخرطوم ، فارسلت الينا في منتصف الساعة الثامنية من مساء الاربعاء ٢٠ يتاير عربات كبيرة تنقل امتعتنا كما ارسلت صيارات في الساعة الشمامة والربع كي نستقاها الى المجلة،

وما كدنا تصلها في هذه الساعةالتي ارخى فيها الليل سدوله هلى الوجود حتى الغينا جمعاكبرامن الرجال والنساء لابتيسر تعييزو في هما الوقت ، فلمساآذن للقطار أن يتحرك في الساعة الثامنة والدقيقة الاربعين ارتفعت اصدوات هما الجمع الحافل بوغاريد النساء وبشيء يشسبه الهتاف من الرجال ، واستمرت هذه الزغاريد زمنا طويلا كان القطار يسير في اثنائها الهوينا مستديرا الى الشرق كي يحاذي النيل الازرق ويتبع شاطئه حتى يصل الى سنار

هذه الحموع الحافلة وهاتيك النساء المزغردة لاتعرف جمهرتها الكبرىشيئًا من امرخزانسناد.وربما اعنقد كبيرون ممن عرفوا عنه شيئًا انه شر لهم لانه يحجز الماء فيما وراء ذلك البلد النائي حجزا يحول دون فيضان النيل الازرق على حياض اراضيهم كما كان يفيض من قبل فيــدعالهم الفرصة التي يزرعون فيها الذرة . لكن هـؤلاء الرجال حشدوا لان حكومة السودان ارادت ان يحشدوا وهاتيك النساء زغردن لان حكومة السودان ارادت ان يزغردن . وهم جميعاواجبة عليهم طاعة أولى الامر . ولهم و أهل مصر اسوة حسنة! يحشدون لغاية ولغير غاية في مواطن كثيرة حسب ماتملي بهاهواء الحكام وشهوات السياسة وانطلق القطار يسرى فيدجىالليل ويخترق الظلمات وينهب الارض ، وبتنا جماعة الصحفيين في شغل بتلاوة الخطب التسى وزعت علينا والتى اعدت ليلقيهالورد جسورج منسدوب انكلترا السمامي وسر جموفري ارشرحاكم السودآن العام واسماعيل صرى باشا وزير الاشفال بمصرفي حفلة الفد . وأضطررت أنا لنقُلُ خُطابُ حَاكُم السَّودانَّانَى العربية اثناء سَـغُرُّ القطار لانه لم يكن قد ترجم ، فلمااتممته جمل مكاتب التيمس يسالني رابى فيما حوته هــذهالخطب وهو معجــب بها ولهــا محبد .

وقست الى مرقدى قبيلمنتصف الليل ظما ايقظسا الحادم لتناول شاى الصباح كانالنور قد انتشر في الارجاء وتيدت

من الجانبين سهول غامرة ظلت تحاذينا حتى وصلنامحطة سنان وبالساعة السابعة . ثم تحرك القطار منها بطيئا الى مكرارعلى مقربة من الخزان والى جانب المكان الذي تقام فيسه الحفلة الرسيمة .

الرسمية .

المنا الريمية . . . . ماه ده الالوف الواقعة من خلق الله اهاكا السحودان ؟ وما هده الطبول والزمور وما هده الزغاريد شيق السحود الإيض عنان الجو وما هذا العبد الذي ليس فيه اولئك السود الإيض الحديد ؟ وما هذه الإعلام المربة والبريطانية يلمب بها نسبيم العليل ؟ ما اظن اكبرمدن ابة دولة من دول الحلفية كنت ماتجة بالناس يوم وضعت الحرب الكبرى اوزارها موج علمه البعقة المحيطة بترعة الجنوبر وموزاتها ؟ . . افحق ان اولئك للهم جاءوا بساعت من نشوة الجفل والطرب يسعدون برؤية الله ينول في ترعة الجزيرة ؟ ام الهم حشروا اليسه كما حشر الله اليه كما حشر الماس في مصر زمرا الخياكير ! ولتحية امير .

قلته لاحد كبار الحكام فيحكومة السودان: انكم لاشدمن حكومة مصر مهارة في حشدالناس وحشرهم وابرع تعشيلاً لا تريدون ان يكون احسساسهم وشعورهم

المرافق و المسلم المسلم المسلم الانتصار: لكنا قال وعلى نفرهابتسامة جمعنالى النهكم الانتصار: لكنا لانحشرهم الا المناسبة عظيمة تهذه المناسبة ، اما في مصر فعا اكثر مانحشرون .

وقف القطار أذن عند مكان المغلة فيكان هذا المكان الى يساره . وكان خيزان ترعة الجيزيرة امامه ، وقد امتدت عليه وعلى الخزان كله قضيها السكال المخالف المعديد التي يتنظر اذا تعتد بعد ذلك الى كسلا . وكان مترا أن يوم القطار بنا فيتخطى الخزان كله وعرضه ثلاثة كيلومنرات . لكنه كان يقيوم بصدا التجاوان التعالم المدان على ماتصف الخيوان راجلا كي احيط بشيء من امره خيرا . وأول ما توسطت خزان راجلا كي احيط بشيء من امره خيرا . وأول ما توسطت خزان

توعة الجزيرة رايت هذه الجموعالتي ترى في الصورة على شاطىء النرعة الايس والايسر وقداعتلى دليد كبير منهما تلك الاكسة الظفاهرة . فعما كنت ترى الاملابس بيضاء ووجوها سودانبة وافقة تحت الشمس في صمتومكون كانما انشقت ارضالاكمة ضها بعمد ان كانت حيلي بهما فيعنت خلقا جديدا .

وتخطيت ترعه الجزيره فرق جسر الخزان وامعنت في سيرى عملي الجسر في امتساده عسدالشاطيء الثاني للنيل الازرق . ويبلغ عرض خزان ترعة الجزيره مائة متر ونبائية امتار ؟ يسير وببلغ عرض خزان ترعة الجزيره مائة متر ونبائية امتار ؟ يسير مترا تسم يصد بعد ذلك فوق خزان احتياطي عرضه مائم وخصون مترا ؛ يجيء بعدها خسران النيسل الازرق نفسه وعرضه سنمائة منر وستة امتار يلتصق به خزان احتياطي نان كالخرزان الأول في عرضه - ويسير الجسر بصد ذلك فوق الاحرج عده الإبعاد جميعا علا كيلو مترات وخصسة وعشرين

الرابيك حين تخطيك جسر من فوق ترعة الجزيرة الى تجاه الرابيك حين تخطيك جسر من فوق ترعة الجزيرة الى تجاه شاطىء نيب الاروق اسراء ترى خزان سنار حجز الماء عيه ذلك الجسر الذى تسير علمه فجعل منه بحيرة واسعة ما يكاد يعبط إكلجوائها نظر الرائى • وكانالماء يومئلاً روفاز فة العقيق ضجة الوف ممن حشروا ألى شاطىء الترعة وبلغت من الحسر أووقه مجرى النيل الازرق ومبن عملى نسمات الصنباح الرقيق أوسلت بناظرى استعلام خينامن خبر همله البحيرة المتسمه فافا ترعة البحيرة التسمه فافا ترعة البحيرة تنظر افتناح الخزان لي تعنى ما المجرى النيل الازرق فيها وراء الخزان محصور في مستمائة متر بينما النيل الازرق فيها وراء الخزان محصور في مستمائة متر بينما الغرق بين ادتفاع مهاء الخزان وانخفاض مياه النيل الازرق بين ادتفاع مهاء الخزان وانخفاض مياه النيل الازرق المتعالم المتحدد المتحدد المتحدد وعشرين متسرا وادا

ياخذ بالنظر قعلا ويدعو الى شيءغير قليال من التفكير في هذا العمل الهندسي العظيم وآثاره في السودان وما قد يكون له من رد فعل على المياه اللازمة لصم

فى منتصف الخزان غرفة عليه الوحتمان من نحماس نقش على واحدتهما تاريخ بنساء الخزاروعملى الاخسرى اسماء حكام السودان اثناء بنائه والهندسين الذين تعاقبوا هذا البناء .وفوق هذه الغرفة رفع العملم المصرى

مقابل الغسرفة صغت مقاعد كثيرة يستريح عسدها المنهوب السامي الذي جاء مع صحب نه يشهد الخوان ويسال « المهندس القيم » عبا يريد ان يسال عنه من العلومات الخاصة بهذا البناء الفخيم . وقد لقيني المسدوب والحاكم العام واصحابهما حيى عودي واجعا الى مكان الاحتفال. . وكان حتما أن اسرع بالعودة وان راجل وهسم مستفاون السيارات . وعدت فقاينت كثيرين من المصورين والصحة بين مسرعين بالعودة كذلك . فلما بلغت الى حيث كان القطار وأقفا الحدوث بنة حيث اقيمت مثلة للمعتمون ترفرف من حياتالاهم المصرية ، وق ظلها قامت صغوف معرجة من المناضحة الخشبية الطويلة ليجلس صغوف معرجة من المناضحة الخشبية الطويلة ليجلس الملتورة علمها .

امام هذه الطلة وضعت منصة للخطابة ووضع فوق النضدة بوق لتضخيم الصوت حتى تسمعه هسفه الالوف الولفة جميعا . كما قامت فوق النضده بد فيشكل «استمحت» متصلة كهربائيا بضحات الخيران حنى أذا ادارها المتدوب السامي انفرج باب الخزان وجرى الماء هنه فرتوعة الجزيرة .

وق السياعة العياشرة عادالمندوب السامى والحاكم العام وقرينتاهما وجلسوا ال المتصة وجلس معهم معالى اسعاعيل المرى بنشيا وزير الاتسفال بالوزارة المصرية في ذلك الحين وجلس من ورائهم الشيخ محمدالطيب هاشم قاضى النيل الازرق الذي كلف بالقاد توجمة الخطيام الاتكليزية ألى العربية

## لعودة إلى الخرطوم عندمحالج قطن السودان فى سركات

اتنهت حفلة افتناح خزان سنار التى دعينا لشهودها وان لنا ان نمود بالقطار نتناول فيعظمام الفداء ونزل منعمند بركات تشهد احد واورات الحليج بهاونستمع الى الخطاب الثاني الذي يلقيه فخامة لورد لويد مندوب انكلترا السامي

واذ كانت هذه الحفلات كفيها من الحفلات الرسهبة اقرب الى ان تكون مظاهرات منها الى اى شيء آخر وكان خطاب لورد لويد يجب ان يتناول الحديث من زراعة اراضي الجزيرة والقطي النامي بها والناتج منها ولم يكولورد لويد قد حضر الى السودان من قبل ابدا ، فقد وجب ان ستقل فخلته وقرينته سيارات مرازع القطن لكى يكون حديث السودان ويطوفون واباهم بعض مرازع القطن لكى يكون حديث اللناب السامى عن علم أو عما يشبه العلم في نظر المستمين ، لذلك استقل هو ومن كان في صحبته سياراتهم على ان يمروابالوارع واستقللنا نحن القطار ،

ها تمن الان تشهد اعينناضيوف الحاكم العام بحفاة اغتناج الخزان مجتمعين في عربات القطار ، لقيد جاءوا من مصر واتكترا زمرا ولم ير بعضهم بعضا في اجتماع واحد ، ولقد دعي كثير من اعيان السيدوان شهود الحفاة من راينا في يوم عبد الملك ومعن لم تر في ذلك اليوم ، وقد تعنا من الخرطوس في المساء بعد ما تناولنا طعام العشاء بقادتها، وشفلنا عنه المسيد القطار بالهاتفين والزفردات وذهب اكثرنا بعسد ذلك الى

مخدعه ، ثم تناول الاكترون طعام الافطار في مخادعهم كذلك . لهلنا لم يتسن لاحد أن يرى جميع زملائه في الفيافة الاحين حفلة مكوار . لكسس الذين اجتمعوالشهود الحفلة من موظفين وغير موظفين بن اجتمع للتنفير فة بين الشيوف رغيرهم عسيرا . فلما تحرك القطار وباعد بيننا وبين الالوف التي حضدت لتهتض للمحتفلين لم بيق الا نحن الضيوف وقعر كل واحد منابعا بينه وبين صاحبه من صلة الفسيافة ، فكنت ترى كنيرا من الابتسامات تتبادل ومن التحيات تنهادى

ثم كانت فرصة اخرى لزيادةالتعارف تلك فرصة تناولطعام الفداء في عربة الاكل . فقد هر عالناس الى هنائك بعد سير القطار بدقائق ، واستبقوا يتخير كل منهم مكانا صالحا . ولم تعن حكومة السودان بنحديد الامكنةفي تلك العربة كما عنيت بتحديد مخادع النوم . فكان السابق صاحب الاختيار . وكان جماعة الاوربيين انكليزاوغيرانكليز اسبق منانحن الشرقيين الذبن يرونفي الاسراعالي الطعام شيئا من التنافي مع الكرامة لما قديكون فيهمن دلالة على الشره . لذلك الفيئاً نصف العربة الاول امناذ وبقى نصفها الثاني خاليا او يكاد . فنخيرنافي هذا القسم الناني اماكننا وجعلنا ننتظر من يجلس وايانافيه بينا كان الخدم يقسدمون الطعام لاهل القسم الاول . اينجيراننا وزملاؤنا في الطعام . \$ اولئك اعيان المسودان . وهماشد تباطؤا الى الطعام وتظاهرا بعدم الاكتراث به لنفس السبب الذي جعلنا نتأخر عن زملائنا الاوربيين . لكن . . هاهم بداوايفدون واحدا بعدواحد . وهذا جانب الغرفة بكاد يمتلىء ... لكن ... أين السير السيد على المرغنى باشا !. ابعثوافي طلبه . . احفظوا له مكانه . . . وذهب كبير من موظفى حكومة السبودان ببحث عنه ثم جاء واياه على مهل فاجلسه على المائدة القابلة لمائدتنا

واشار جليسى الى احد اعيان السودان وسالنى ان كنت اعرفه، ثم اخبرنى انه انعم عليه بلقب «سير ، يوم عيد اللك . وهو رجل طويل القامة نحيف الجسم تبدو عليه مظاهر القوة والشسدة . قال حاسم :

جليسى:

- ( قد يدهشك ان تنعم حكومة صاحبالجلالة البريطانية على مثل هسلما الرجل باللقب العظيم السلمى المستعليه به والذي لم تنعم به في مصر الاعلى رؤساء الوزارات ، لسكتك تزول دهشتك اذا علمت ان في امرة هذا الرجل الذي رجل ولاية المتارته ويدينون الطاعة ، والاتمام عليه يغيسند ولاية للحكومة وللتاج البريطاني ويتبده بهذا الولاء فعلا ، واذن فهذا الله بنا الدي ويكن عكم مقالامبراطورية شيئا قد كفل له ويغملون ما يؤمرون

ولاء الفي رجل كلهم عناة شدادلا يعصون هذا الرجل ما أمرهم وينفرن ما يؤمرون المورد م المرهم وكانما شعر حماعة من أعيانالسودان الذين جلسوا اليجانبنا انتحدث عنهم فنظروا الى ناحيتنا نظرات حدر وناهب . ثم خاطبنا احدهم بلهجة عسر على أن افهمها . فرد عليه جليمي بعبارة لطيفية . وآليت أن لاتحدث عن هدولاء الناس الناء الطام بشيء حتى لا ألسير مايدفهم الى الناهب من جديد . يل لقد حاوات أن لا انظر اليهم كيف يتناولون الطعام مخافة أن يوسيوا أنها نظرة نقد .

الطعام بنىء حتى لا السير مايد فعهم الى الناهب من جديد .

بل لقد حاولت أن لا انظر الهم كيف يتناولون الطعام مخافة أن
برغم هذا الحيد والناهبالذي دفعت به الى نفوس اعبان
السودان احداث السياسة كتتاسح في وجوهم من علائم
السودان احداث السياسة كتتاسح في وجوهم من علائم
الدي أدار وا بعد بالمدنية الفريبة ولم تكن النظم الحاضرة قددفعت
قد تاثروا بعد بالمدنية الفريبة ولم تكن النظم الحاضرة قددفعت
الى نفوسهم ما ترى اليوم عندكثيرين من حوص على المسادة
واتفعاس في اسباب تحصيلها ، بل كنت ترى اكثر من هلا موانعاس في اسباب تحصيله المايان شعر ورسيع، من الفيقيق لهذه التكاليف
واتفعاس في اسباب تحصيلها ، بل كنت ترى اكثر من هلا موانيد الرسية . هم يغتبطون بمانطق به من الفيقيق لهذه التكاليف
الرسيمة . هم يغتبطون بمانطق وطرفاعهم المرحية الي لا تعرف
الكثيرين مفهم فذلك مناهم مثل شيخ عرب من الثميان المدين توفي منساذ يمن طويل كان يدهب إلى التشريفة
قدائم المدين توفي منسائر الاعيان في كل عيد من الاعباد م

وكان يتضايق غاية الضيق من الجبة والقفطان . فكان يذهب في ملابسه العادية والتي تنم عن بساطته وكرمه وحبه الانسائية والتي تتكون من زعبوط وحرام؛ الى حانوت على مقربة من عابدين ويتخلها ويرتدى الملابس الرسية مدى الساعة التي بدخل فيها قصر عابدين ويعشل فيها حضرة الامير . فاذا تمت هذه المهمة التي كان يغتبط بهااسرعالى حانوته فالتي ملابسهال رسمية وليس زعبوطه وحرامه وعادكماكان شيخ العرب الكريم السخى وليس زعبوطه وحرامه وعادكماكان شيخ العرب الكريم السخى الميد ان لا يشعر فقير الى جانبه بالفقر ما دام يرى هلما المحسن اليه في لباس بسيط كلباسه .

وانطلق القطار الى بركات فبلغها حوالى الرابعة بعد الظهره، ثم سار بعد ذلك على مهل الى وابور الحليج . ماهذه الجموع الحاشدة التى توبد على جموع مكوار !! احسب ان حكومة السسودان قد جندت من فالسودان جميعا لهـ لما اليوم ه. فهولاء لا شك يزيدون على حسبة شتر الله رجل ، وهؤلاء لبسوال . فلملة لهم او لعسل الحكومة تتركه منحة منها ان كانت هى التى خلعته عليهم

نزلنا من القطار في سساحة نسيحة بتسع جانبها البعيد عنا لهذه الالوف الحائدة و فصل بيننا وبينها فضاء متسع وضعت في ركن من اركانه اكياس القطاراتي ألى بها للعظم ، و قاموابور العلج و به نمائسون دولا في وسط الساحة ، وهذا الوابور واحد من اربعة يستفل في كل منها مائنان وخمسون عاملا ، ومرنا تفعرنائم من الصاح ، اليس عجباً أن تعند يدالحضارة لتقيم في هذه النواحي البادية هله الالات الضخمة العظيمة أتى بها من الكلز اعلى عتون أليحار قطعاوهذا هي تدور الان مكينسات فخمة قوية تحلج مئات القناطي وتقدم المئات السودانيين عمسلا يبدان تنفذي بالقطين لينال عمالها واشرافها الابسودانيين عمسلا يبدان نواله من المتاح بالقياط وتقدم المئات السودانيين عمسلا يبدان نواله من المتاح بالقطين لينال عمالها واشرافها الابسادان وغير اهل السودان وغير اهل السودان على الكل أن يخسرج اهل السودان وغير اهل السودان على المناح السنين والذ

يتنجوا القطن وغير القطن كارهين لهذا الجهود اول قيامهم به .

فأذا الغره ، والغوا ما يغره عليهم من ربح وما يو فره لهم في الحياة من استرادوا منه مااطاقوا الاستراده ، ثم تراهم بعدذلك ولهم في الحياة مثل ما لعمال الانكليز واحرافهم من مطامع من مطامع .

ويممذ لا يكون مقو من احتفاؤه عقاهم ، وذلك شسان النظام الغردى في الاقتصاده ذلك النظام البديع القائم على ان تعنى كل فيرها في السعي، لتحسيل طده المصاحبة عالى وان تناقس غيرها في السعي، لتحسيل طده المصاحبة في مبيل التقدم ، وهو من غير شك الحركة المفاقعة التي سبل التقدم من وهو من غير شك الحركة المفاقعة التي تسلى ، عن غير شعور من الجبع لخير الجبع ولحير كل فرد او هيئة او امة بتكون منها الجبع ولحير كل فرد او هيئة او امة بتكون منها الجبيع ولحير كل فرد او هيئة او امة بتكون منها الجبع دفير الجبع ولحير كل فرد او هيئة او امة بتكون منها الجبع دفير الجبع ولحير كل فرد او هيئة او امة بتكون منها الجبع

دخلنا منه فاذا امام هذا الباب الناني مصطبة كبيرة اقيمت عليها مثلة تحتها مالدة عليها معيظم اللسوت ومن حولها مقاعد اعلت ليجلس عليها المندوب السسامي البريطاني وصحبه وليقوم بالقاعل مقاعد العدودان بنوه فيه بأعمال الحضارة التي قامت بهابريطانيا في السودان على عدة الالوف من السودانية بالدين على ما ثنين منهم أن يدول من الإسكليزية حرفا ولاواحد في كل ما ثنين منهم أن يدول ما تن منهم أن يدول ما المن منهم أن يدول من واعلن المساحد وضعت عليها اقبال الرسسام و ربلوكنوت إمن ورق صقيل كمامهات المسجعة من من قبل كل وسائل العبل المرابقة يدول من قبل كل وسائل العبل المرابقة يدول فيها اختراز مدالالجيفال البرقية الى انحاء العالم الاستواء ، بعمل من أعمال الحسارة المظليمة قامت به بريطانيا خلمة بريطانيا نفسها بريطانيا نفسها ويوطانيا نفسها ويطانيا نفسها ويطانيا نفسها ويطانيا نفسها ويطانيا نفسها ويستواء المسام المسلم الم

وبعد الساعة الرابعة يقليل أقبل لورد لويد ومن معه عائدين



ولم يكن ذلك الامريكي يشعر بما يشعر به أهسل العسالم من قسواعد المسلوك في حركانهم وملابسهم

من زيارة مزارع القطن بالجزيرة فاحاطوا بالمنضدة تحت الظلة ، والتي لورد لويد خطابا هذه ترجمته :

كان لى هذا الصباح كما تعلمون عظيم الاغتباط بافتتاح خزان سندار وتسجيل خطوة جديدة خطية لترقى السودانالاقتصادى ومنذ الاحتفال مرنا بقسم من الاراضى التى اخصسبها الخزان ولاحظناها ومن دواعى سروريان تتاح لى الان فرصة مقابلة من تقع عليهم النبعة الخطيرة ، تهتةاستقلال ها أنشى، الحزان له . لابسع الزائر الذى يرى ماتماليوم الا أن يقدر ما أنفق فى عذا المشروع من جهد دووية واقدام و فينذ سنة ١٩٨٩ عرف السيد وليم جارستين الذى عمل كتبرالاهالى مصر والسودان مكنونات بسهل الجزيرة ومن ذلك الحين ظلت المسالة موضع البحد الدقيق و السندان القتيح والسهد لتعدم بعد ما كان من مشروعات الريالكبرى التى قصد بها هناك كروة البلاد .

تعرفون تاريخ المشروع وتوقف أثناء الحرب والصعوبات المنسسية العظيمة الني وجهائنظه عليهاقبل اتبامه كما نراه اليوم و والمسالة الان هي كيفية الاستفادة الصحيحة من الوارد التي اسبخها علي اهالي السودان عظيم ما انتق من جهد ومال والجواب لا رب عندى آن التجاجرهن باستمرارونيو التماون الذي قام المشروع على اساسه ، ققه اكتتب الجنهو والبريطاني بمالايفل من حاتبه على وريرت الشركة عن اجلبه هذا التقة بها بمباشرة الاصطلق الزراعية وحضر النرع من جانبها هذا والقت درسال الشروع بعد نظر ومقدو تمر دونها كل ثناء ؟ والقت درسالا المشري بعد نظر ومقدو تمر دونها كل ثناء ؟ والقت درسالا المنسية ان ملاقاته على ومدودة ولا الاشباء النام التهاؤية على قاعدة هذا الطفت ومنودة ولا مسبيل الناباح النام على العدة هذا العطف

وبعد ان التي عملي المسترا استين مان . لقد تغيرت حالة المسودان كلها في السبع والمشرين سنة الإخيرة . فكانت البلاد قبل اعادة فتحها تزداد كل سنة انحطاطا بدلا من أن تتقدم ، وكانت حروب القبائل وما تجر من الوباء والقحط وسائر الشرور التي تلازم عمدمالطمانينة على النفس والمال تهلك انحرث والنسل ، لذلك انقلبت مساحات واسعة كانت قبل عامرة الى أراض غامرة واشتد الظلموالقسوة . ومن بينكم لا رببمن يذكر تلك الايام ومن عاش ليرى الشوك والسعدان ينقلبان مروجا خصبة ، والضغط والقسوة يحل محلهما العدل والسلام . وتشهد الاحصاءات الرسمية بزيادة عددالسكان منذلذ الى ثلاثة اضعافه واصبحت الثروة لاتقض مضجع صاحبها مخافة أن ينتزعها منه مستبد . والغنى والفقر سيتطيعان السير آمنين حيث شياءان ، وللقانون والنظام الحبكم في كلمكان . وفي السنة الاولى لاتمام الخزان زرع ثمانُون الف فسدانقطنا ، ومساحةعظيمة ذرة ينتطر غرض مشروع الجزيرة الاول ،بزرع القطن لبيعه ، على حاجات الشعب الوونته كفالة تطمئن من يذكر قحط البلاد سنة ١٨٨٨ وما حاق بها من مناعب خطرة سنة ١٩١٣ . ونقطة هاسة تستحق التنويه هي كفالة حقوق الاهالي بقانون سنة ١٩٢١. فهناك شركة بين الزراع والحكومة والشركة اشتراك وثيق في المصالح يجعل كل طرف يسعى لانتاج احسن محصول وأصحه

وختم جُنابه الخطاب بتهنئة موظفى المدريات وشكر الحساكم العام والتنويه بفسائدة المشروع!اهالى السودان وتجارة جميسع الامم .

وكان يلوح صلى لورد لوبدائناء القائه هذا الخطاب انمتعب مجدود. فلم يكن في مثل ما كانساعة القاء خطاب الصساح من نشيط وهمة . وله العذر بصدهذا المجدود المشنى الذى قام به هو وقرينته والذى لا يعتبسر شيئا الى جانبه ما قاماً به مسن مصافحة التر من ثباتياة مدتوى حفلة « يوم الأناء » عمسلا لمسلحة الامبراطورية العظيمة

وانصر فنا عائدين الى القطار، وخفف عن هسده الالوف التي

حشدت نطاق النظام الحديدي الذي اوقفها في اماكنها صفوفا كما توقف الحند . فاستفاد من ذلك بعض افــرادها . كـانوا بحدثوننا ابام الطفولة ان سليمان عليه السلام حبس الجن والزمهم بناء تدمر بالصفاح والعمد ، وانهظل يرقبهم بنفسه فكان مجرد جلوسه عندهم كافيا لدابهم على العمل والجد فبه . ومات سليمان في حاسته واسبل الوت عينيه ومع ذلك ظل الحن في دابهم خيفة ان بكون اطباق النبي احفيانه لسنة اخذته فاذا شذوا عي ام ه انزل بهم الام العقباب . فلما مال جتمان سيليمان وهوى الى الارض وايقن الجن موته انطلقوا فرحين اشد فرح بعود الحسرية اليهم وجعلوا يعيبثون حيث شاؤا وبما شاؤا . كان ذلك شــان هؤلاء الدن خفف نطاق النظام عنهم . انطلقوا يعسدون ملء سيقانهم ليملأوا هذا الفضاءالذي كان يقصل بيننا وبينهم حتى صاروا عقب في سبيل وصولنا الى القطار . فلما وصلنا اليه بعد جهد الفيناهم احاطوابه من كل جانب حتى تعسدر الصعوداليه ،واضطررنا للالتجاءالي القائمين بامر النظام في هــذا المكان الذي تولاه هرج اي هرج. وعجز حماة النظام عن معاونتنا فشققنا لانفسنا الطريق بين هدهالجموع المائجة التى ظل لديها من الاحترام لنا ما توجيه عليهاالشرقية المتسامحة من اكرام الضيف وحماية الغريب

فيم هذا الهرج والمرج ؟! ما هذا العجيج الذي تثيره هـــذه الخلاق المندفعة صوب القطار في حماسة وجيستان ؟! . . صه ! ان لها من وراء اندفاعها لفرضــاساميا عظيما ، انها تلتمسرير كات صـــاحب البركات السيد على المرغض .

نم! فقد اقبل السيد الى عربته بالقطار فطار فى اثره مئات من السسودانيين لا يقترب اليه منهم احدولكنهم يتبر كون بمواطىء فلمه ويطلبون اليه فى خلسوع وايتهال كلمة الرضى والفغان ، فاما صعدنا العربة رائم احاطوابها وجعلوا يملسون بالديهم عليها يشمون من بركاتها ما يتعلى به اولئك الدين يزورون الاوليسات يشمون من بركاتها ما يتعلى به اولئك الدين يزورون الاوليسات الى مقسابرهم ، ولعسماك ان تحسدت الى

احدهم فيما يفعل قال لكان عربة القطار التى يحلها ولى صـــالح كالسيد المرغنى اكثر حياة وبركة من ضريح به رفات ولى كان من الصالحين . ولعله يقول لك ذلك فى ايمان ناســــيا أن اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ،وأنهم بعد موتهم احياء عنـــد ربهم يرزقون .

اشرت في فصل «عيد الملك » الى ايمان اعيان السودان بالسيد ملى . هذا الايمان المرتسم على وجوهم البادى في نظر انهـــم المجلى في كل حركانهــم حين اقبــالهم مسرعين في خشــوع واجلال يقبلون يده وينظرون من طرف كسير نظرة كلهـا الايمان المجلال واجلال يقبلون يده وينظرون من طرف كسير نظرة كلهـا الايمان عامة اهــل السيدوان بالسيد فيفوق ذلك أضمافا مضاعفة ويتجلى في صور نقبل ملم عربة السحة الحديدلان قدم السيد وطئتها . وكنت نقبل صلم عربة السحة الحديدلان قدم السيد وطئتها . وكنت تسميع هذا الجمع الحاشد حول العربة منهــسلا اليه ان يكون واسميلة له عند الله في المفترة . ولو ان السيد امرهم في سمبيل واسطة له عند الله في المفترة . ولو ان السيد امرهم في سمبيل طروا و نقسم كل أن يكون له او ان يلمسه نائم يستطع امتلاكه .

انظر! هذا جن سليمان فك عقاله . فهذه الالوف الحائسة توحف نحو القطار رّحفا . وهذه كلها تصطف على مقربة منه صفا موهذه افراد انسله من غيرهم حماسة في امائهم بعاهدون ليشقوا لانفسهم الى عربة السيد طريقا . ولامنقذ لنا من هجومهم على المائه . ولامفر لانانا من سماع عجيج دعواتهم الى ان ينطلق القطار فيخلفه سموراه .

انطلق القطيسان ، فارتف عن الأصوات بالتهليسيل والتكبير . افتحستيت انهم جميما وتفواعند تهليلهم وتكبيرهم . كلا بل انطاق جماعة منهم بسيسياتون القطار محاذين عربة السيد وسيقانهم الدقيقة واعصابهم المتينة تجعل منهم من هو اعدى من السليك انقطعت الفجة واخلبالهادي للجهد وابديتالى صاحبى الوظف التكبير بحكومة السحودان عجبي المناقبة الايمان، قال الانسجب، فقد ذهبنا من نحو خصى عشرة صنة الانتتاح خط كسلا ومعنا السيد، وعلم اهل ذلك الاقلم بالامر فاحاطوا بالقطار اول دخوله اقليمهم لايخشون ان توردهم عرباته الحتف النساء سيره ؛ بل تعلقوا به منساجين مهلين يلتصون من السسيد دعاه وبركاته مما اضطر سائق القطار للسير الهوينا مضافة ان يذهب بهذه الارواح الصارخة ،ودخانا لذلك مساخرين عدة ما ساعات عن الموطنا لشرواح القطار والفالة الاحتفال

وقال آخر: ولوعلمت السيدى أنهم ما يزالون أذا دخلوا الى دارد بالخرطوم دخلوا الى البهو الذى هـو فيــه زحفــا عــلى أيديهم وسيقانهم وعيونهم تابئة في الارض لاترتفع له منهم نظرة لقــدت مكانة السـيد العظيم وسلطانه الدينى " ثم لو علمت مع ذلك أنه لايسخرهذا السلطان الدينى لدعوة سياسيه ولايطهم في شئ الا أن يسود السلام بلاده لاكبرت من قدره فوق ما اكبرت ولعلت أنه اوتي من الله حكمه وفضلا عظيما

واممن القطار في انطاقة وعدنا بعد تناول طعام العشاء الى مخادعنا و وانا لنعة عدتنا للنوم إذ بلغنا واد مدنى • فصعد الى القطار جماعه من الشبان المصربين الذين مايز الون مقيمين بالسودان وقصدوا الى مخدعى ، وبعدتبادلالتحية سالونى ان انزل معهم الى رصيف المحطة لنكون بعيدين عن الانظار والاسماع • وصدا بعض مظاهر الحد الذي اشرت اليه من قبل • فعند قتل السيل مستاك في القاهرة ورتبت انكلتراعل قتلة اخراج الجيش المصرى من السودان قامت حسكومة السودان باحاطة المصرين المقيمين في وروعه برقابة شديدة مخافة أن يثيروا في السودان ووجالتمرد والمصيان على المكرى المناز والمحان وجالتمرد والمحين ، على ان هؤلاء الشبان الذين احاطو بي في واد مدنى كنيزهم من المديين السكترين المنتهم كانوا المسد مبدلا هم الاعتبار حركة سنة ١٤٢٤ حرقة الشمة الاسباب عدة ، ولعل اهم

هذه الاسباب في نظرهم مااتاه كثيرون من الضباط المصربين من تصرفات ادت الى عسدم رضى السودانيين ويسرت نشر الدعوة ضد الحكم المصرى في السودان ولست ادرى مبلغ مارووا من الصحة . الا أنهم كانوا يتهمون هؤلاء الضباط بأنهم لم يكونوا يعرفون الا شهواتهم وانهم كانوا يقضون النهار وطرفا من الليسل في استيفائها،سواحمنها الطبيعيوالشاذ وسواء منها المطعوم

والمشروب • وقد يكون لبعضهذه التهم قوام والحكومه المصرية لم تعن بأن يكون نائبًا عنها في السودان رجل له مقام الـوزير وسلطانه على المصريين الذين في السودان على الاقل كذلك كان من شكوى هؤلاء الشيان المصرين الذين تحدثوا الى فسى واد مسدني ان بعسض السودانيسين الموجسودين بمصر لايلقون من عطف المصريين عليهم مايلهج السننهم بنناء يتردد في مختلف حوانب السبودان ويدل دلالة حقيقية علىعواطف الاخوة الصادقة بين اجزاء هذا الشعب المتصل بأوثق الروابط وامتنها

والمقيم على ضفاف النيسل السذى يسبغ عليه الحياة ونعمتها وتركت هؤلاء السبان الذين ودعوني بحفاوة سكرتهم واشكرهم اليوم عليها وعدت الى مخدعي في القطار • ثـم عــاد القـطار الي

انطلاقهفاوينا الىمضاجعنا وبقينافيها نياما حتى استيقظنـــا فــــ. الصباح على مقربه من الحرطوم · فأخذنا افطارنا وتهيأنا للعــودة

الى فنادقنا ناوى الليلتين الباقيتين على مغادرتنا ربوع السودان

# خسزان مسناد ومشروع دی الجزیرة

وخزان سناره أصبح الان الإسهال بهيمى لهذا الحرائ القائم على النيل الازرق تحجز ميامه لرى اراضى الجزيرة الواقعة بين النيلين الابيض والازرق ، وكثرهذا الاسهام يخلع عليه بصفة رسمية حاسمة الافي مغلة اقتتاحه ، أما اليومئة فكان كثيرون يسمونه خزان امحوان باسم البلد الذى بنى عند كما سمى خزان اصوان باسموان ، ويحكون عن تغيير الاسهم مكوار الي سنار حكاية طريقة تحسيها منا من غير ان أقسل صحتها ، ذلك أن مكوار عائلة كبيرة فى هذه المنطقة من مناطق السودان استوطنت الجهة واطلقت كبيرة فى هذه المنطقة من مناطق السودان استوطنت الجهة واطلقت اقتد و حالها وزهب أحد ابنا تهايتس معونة الحكومة على المنائلة القدر ، كلا سئل عما قدم هو اواهله للحكومة من خدمة تبرر هذه المعرف الهناسي المنائلة بالدون الدون الهناسي المناشع المنازل و يكفى اطلاق اسماعائلتنا على هدف المعل الهناسي المنظيم الذى يخلدكر هذه المحران من المنظيم الذى يخلدكر هذه الحران من منافرة وتغيير نسبة الحزان من القرية الواقع عندها الى مديرية المناز القائم خلالها

وخزان سنار واحد من أعمال الرى الكبرى التى يراد باقامتها ضبط مياه النيل • فما يزال القشم الاكبرمنها يضيع في البحر الابيض المتوسط مع امكان الانتفاع، لرى ملاين الافدنة القريبة من النيال والصالحة للزراعة لولا عدم وضول المياه لها ولم يشيد خزان سناد الا بعدان قام الكرجان الصرية السودائية بعمل مباحث مستفيضة عنه وعزسائر مشروعات الرى الاخسوى وبعد ما أجسريت تجارب كترةلموفة مبلغ صلاح أرض الجهيرة لزراعة القطن ذى التيلة الطويلة من نوع قطن السسكلاريدس المصرى • فلها تجحت هسذهالتجارب أقدمت حكومة السودان على انشاء الخزانالذى حضرناحفةافتتاحه

وكان السر وليسم جارستن مستشار وزارة الاشغال المصرية أول من لفت النظر المكان ريسهل الجزيرة صناعيا في سنة ١٨٩٩ ، وأيده في تقرير قدمه سنة ١٩٠٤ للورد كروم قنصل بريطانيا الجنرال في مصر • والىذلك الوقت كانت فكرة زراعة الفطن في مساحات واسعةباراضي الجزيرة لا تزيد على خيال لذيذ ينظر اليه الانكليز بعن الرجاء •ذلك أن زراعـة القطـن لم تكن غريبة عن تاريخ السودان • فقدروى المسيوبونسيه الذي زارسنار مع المبشر زافريوس دى بــرفانسنة ١٦٩٩ أنه وجــد بها مائةً ألف منالسكان رائجة تجارتهم في تصدير القطن الى حد أن اتفق السلطان الازرق \_ وذلك هـ واللقب الذي كان يطلق على أمر، هذه المنطقة الواقعة على النيل الازرق \_ مع ملك الحبشة على ابقاء ضابط بالنيابة عنه في شلجا عند حدود الحبشية لتحصيل العوائد على القطن الصادر واقتسامها شطرين ناخذ كل امير منهما شهطرا .كذلك روى بركار الدى زار شـــندى فىسنة ١٨١٤ ان أهمصادرات ســـنار كان الدمور المصنوع من القطن ، كما روى ان مصانع القطن في سنار وبجرمي هي التي كانت تمون القسم الاكبر من افريقيا الشمالية باللابس . على ان هذه الصناعة انحطت في السودان وتدهورت لقيام الصناعة الكبرى فياوروباومزاحمتها الصناعة البدوية فئ الاسواق مزاحمة لم تقو هــدهالصناعة اليدوية على البقاءامامها طويلاً . لذلك انقلب المسودان الى زراعة الحبوب واطلق على صهل الجزيرة انه مخزن حبوب السودان كافة . فلما استعادت الجنود المصرية السودان بعدثورة الهسدى كانت زراعمة القطن

وصناعته قد تدهورت قيه . وأصبحت ضبيلة أشدالضالة وكا قدمالسرجارستن تقريره عن امكان ضبط مياه النيسل الازرق لرى الجزيرة بدات حكومة السودان في دسمبر سنة ١٩٠٤ بمساحة اراضي هذا السهل المترامي الاطسراف التي انشئت لهذه المساحة قائمة بعملها حتى اتمت القسم الاعظم منه فيسنة ١٩١٢ . كذلك مسدت الحكومةخطا حديديا مابين الخسرطوم ومنار بدات العمل فيه في ستة ١٩٠٥ ووصلت به الى سننار في سنة ١٩١٢ ثـم اخترقت بهارض الجزيرة من جنوبها حتى وصل الى الحوستي علىشاطي النيل والابيض أتجه الى بسلدة الاييض . وفي الانساء بدات الحكومة تجربة زراعة القطي فاقامت في سنة ١٩١١ معط خطاميات عند جلدة الطبية على الشاطىء النسربي للنيل الازرقوحغرت التوع التي تأخذ مياهها مر محطة الطلمات هذه لتغلى ثلاثة الافقدان زيدت بعد ذلك الى خسسة الأف . وعهمات حكومة السودان في القيام بهماء التحارب الى نقابة راعة السودان لل كان لهذه النقابة من سابقة القيام سحارب زراعة القطن يزيداب في شسمال الخرطوم . وبدا نجام تحرية الطبية نجاحاياهرا في سنة ٢٩١٣ . فلعاهذا النجاح ألى ضرورة التفكير فيأصلح طرق الاستفلال . وكان لورد كتشنر بومنسد قنصمال بوبطانيا الجنوال في مصر . فتوسط فالامر واتم الاتفاق على أن تكون حكومة السودان مسئولة من الترع الكبرى فيكل ناحيــة يزرع القطن فيها وأن تكون نقابة زراعة ألسودان مسئولة عن الترع الصغرى وعن ادارة المشروع كله وامداد المزارعين بالاموال اللازمة لهم وان يقوم المزارعون بالعمل فيالاراضي وأن بوزعمحصول القطن الناتج من الزراعة بنسبة خيس وثلاثين في الأثمنة للحكوم وخيس وعشرين في المائة للشركة والاربعون في المسائة البائية تكون المزارع كما تكون له سائر الحاصلات التي تنتجه الارض

ق هذه السنة عينها ) سستة ١٩١٣ ) وعلى الر زيارة لمورد كتشمر السودان مع الفنيين في الري من رجال الحكومة المعربة وبعد أن رقضت الحكومة المصرية ضمان القرض الذى أربداصداره بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات لاقامة خزان سنار ونجاحشروع رى الجزيرة ، في هذه السنة أنر البركان البريطاني الحكومة الاتكليزية على ضمان هذا القرض ، وطيذلك بدئت الإعمال التمهيدية لبناه الخزان في سنة ١٩١٤ . لكنها او قفت عندما شبت نيران الحوب الكبرى .

وقد رفضت الحكومة المصريةاذ ذاك ضمان هذا القرض لانها وأت الامل ضعيفا في استردادمادفعته السودان سدادا العجز ميزانيته بما بلغ احد عشر مايونامن الجنيهات ، ولان السمياسة الانكليزية كان ظاهرا ميلها الى استئثار انكلترا بالسودان بعدان تكون مصر قدمت له من الاموالما مكنه من الاستقلال مالبا عنها وربما كأن الحكومة والجمعية التشريعية عن ذلك من العلر أن الاموال التى دفعتها مصر السودان في السنوات المتعاقبة كانت ملاس عدة . وضمان مصر لقرض الجزيرة قد ينتهي بأن تدفعه مصر فتضاف هذه الملابين الى تلك لتعود فائدتها اخر الامر على انكلترا وحدها . غير أن طائغةمن المصربين كان لهم رأى غير هذا الراي . وكانوا يعتقدون انكلُّ عملهندسي او مالي يربطُ مصر بالسودان بقوى حجة مصر فيالسسودان ويكون نقطة ارتكاز لاراوية مصر في أن تمسك بيدهاتصريف مياه النيل ويذهبون ألى اكثر من هذا اذ يقولون أن حكومة السودان كانت على استعداد لان يشترك المصريون ملاكا ومزارعينفي استغلال سهل ألجزيرة ولكنهم اظهروا اعراضا تاما عن هـ فاالاشتراك كما اظهرت الحكومة

وربما كان هذا الذي يقسال صحيحا . وربما كان مركز مصر في السودان غير ما هو اليوم لوان الحكومة المصرية ضمنت قرض الجزيرة الاول الذي زيد بعدائتها الحرب الاولى من ثلاثة ملايين الى ستة الارتفاع اسعاد الخامات والإجرا اللازمة لاتمام بناة الخزان . وربعا

ىد او راي .

الصرية الرغبة كل الرغبة عن ان يكون لها في استغلال السودان

كان من الخير حقا لو ان المصريين ذهب وا لاستغلال هـ السهل المدوان المترامى الاطراف وحققوا بدائلتحقيقا فعليا حجتهم بان السودان هو المجرز الطبيعي فهم فلا سبير لقسله عنهم . لـ كن هذا الذي تبدو صحته اليوم لم يكن وأضحاء مثل هذا الوضوح قبل الحسرت حين كانت انكلترا صاحبة السلطان القعلي المطاقية في مصر ، وحين كان المصريون في شدة حدوهم من سلطانها في السودان يخافون ان يتقدموا نحوه خطوة . لذاكان لحكومته يومنذ ، أوبالاحرى كان للجمعية التشريعية التين وفضت ضمان الحكومة المصرية في السادر كل العلمية هيئة القرار .

تنحت مصر اذن عن الاشتراك فاستغلال سهل اسجز بر فاقدمت الكتار ابتشجيع أورد كتشنرعلى الانفراد بهدا الاستغلال واقسر البريراة فبدى، البرلمان البريطاني خان الحكومة الانكلزية قرض الجريرة فبدى، بالاعمال التعهيدية لانشاء خزان سناد ، ثم استعرت نار الحرب في فاوقفت هداه الاعمال ، لكن إيقافها لم يعنع من الاستعراد ي مانقرر أن تكون مساحة الارافي التي يروبها خزان سناد نلاتهائة الله فدان يورع خزان سناد نلاتهائة المذكورة أن فدان يورع خزان المناد المناد المناد في في اوائل سنة ١٩٦١ محطة طلبات جديدة في بركات لرى ستة الاخوان في في العوش بدات استغلالها منة سنة ١٩٢١ ، ومحطة رابعة في وادى التو نرى نلاتين الفندان بالعبدة المناد ستغلالها منة سنة ١٩٢١ ، ومحطة العرابة والدي التو نرى المناد المناد العرابة وكل الله فدان بي الاستغلال على قاعدة اللورة وكل التلانة والله في العربة وترك التلانة والسلت قراء واللانية وترك التلانة اللهورة وترك التلانة الللانة واللانية وترك اللهورة المناد اللانية وترك التلانة واللانية وترك التلانة والسلت واللانية وترك التلانية وترك التلانية وترك المناد المناد المناد المناد اللهورة وترك التلانة المناد المناد المناد المناد اللانية وترك المناد المناد المناد المناد اللانية وترك المناد المناد المناد المناد اللهورة وترك التلان المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد اللهورة وترك التلان المناد الم

ولم تكن غاية حكومة السودانولا نقابة زراعةالسودان منانشاء معطات الطنميات هذه مجردالقيام بنجارب نرواعة القطن . فقسة كانت تجربة الطبية كافية مسلمسنة ١٩١٦ . لكن فراعة القطن كانت قد اندثرت من السودان قبل ثورة الهدى برمن غير قبل . والمصريون المدربون عسلى زراعة القطن رفضها الانسستراك في الاستفلال . وقد عطلت الحرب استمراد القيام بأعمال انشاء الخزان . فرات الحكومة ورات النقابة الاستفادة من هذا الظرف التدويب اكبر عدد مصبكن من المفتضيين الاستطنق من هذا الظرف التدويب اكبر عدد مصبكن من المفتضيين الاستطنق ومي الوالمي المنابع ا

\* \* \*

أما هذه الثلاثمائة الف فدان التي تقرر منذ البداية أن يتكون منها مشروع رىالجزيرة فتمتدعلي الشباطيءالفربي للنيل الازوق مبتدئه عند فرية الحاجعبداللهعلىبعد سبعة وخمسين كيلومنرا الَى شمالي مكوَّار حيثِ يُقــومالخَزَانُ . ﴿ وَقَدْ نَسَى ٱلنَّاسُ فَيْ السودان اسم قربة الحاج عبدالةواصبحت هذه النقطةمعروفة عند المهندسين باسم الكيلوسبعةوخمسين ) . ثم تسستمر في امتدادها شمالا على محاذاةالنهروسكة الحديد مسدى خمسسة وثمانين كيلو مترا . ويختلفءرضها من الشرق الى الغــرب بين اربعـــة عشر وخمســـةوعشرين كيلو متـــرا . ويسـير وامامك هذه الابعاد أن تتصورهذه القطعة من السهل المطمئن لاتقوم عليه ربوة من الربى ولاعقبة من العقبات محاذية النيل الازرق المخصب ، وان تتصـورالي جانب ذلك أنهـا ليست الأ جزءا من عشرة اجزاء من تلكالاراضي التسي يمكسن ربها بالمشروعات والنبي تبلسغ السلائةملايين فدان من خبسة ملايين هي مجمعوع مساحة مسهل الجزيرة . وان تنصور اخسرا ان هذه الثلَّاثمائة الف فسدانتفررت سنة ١٩١٣ وها هسي حكومة السودان ونقاية زراعــةالسودان تراها الآن غير كافيـــة

بالحاجة الزراعية مع انها لسميها بزرعها الا عام ١٩٢٥ --١٩٢٦

ا۱۲۲۲ وهذه الثلاثماثة الف قدان ، كثيرها من اراضي سها الجزيرة وهذه الثلاثماثة الف قدان ، كثيرها من اراضي سها الجزيرة وهي قد ملك الهمالي السودان الذين كاتوا يزرعونها على المطرحوبا جعلت الجزيرة – كساسلفنسا – مخبرة حبوب السودان ، وقد برات الحكومة ان نظام مشروع الجزيرة الإنتجاب المراته الخابية ، ورات مسن ناحيسة اخرى انه الإبد لنجباح الشروع من ان تسكون للاهالي مصلحة مادية فيه ، فاستاجر شاراضي الشروع لمدة اربعين سنة بديجاد سسنوى عشرة قسورش للفائي الشورع لمدة اربعين سنة بديجاد سسنوى عشرة قسورش للفائي المستوت الاراضي مصلحة لمن الرئيسية من المنافع المائي تعمد بنيه واحد للفقان ، والمائت مساحة هذه الاراضي قد والتي انت عملها في مستوا 11 وابويه الدي توهنا من قبل بلكرها نقد كانت المساحلة الاهالي باسمائيم حددت تحديدا دقيقا بعمر فقالهيئة التي توهنا من قبل بلكرها نقد كانت المساحلة الإهالي باسمائيم وعدد كانت المساحلة بينهم وبين الحكومة الاشير نواها من هسده المتهدة

على أن مؤلاء الاهالى الذين استأجرت الحكومة الراضيهم يبب أن يكون لهم الى جانبطة الإيجار الذي يبلو تافها خسئلا منى استفلت الارضيزراعة القطل مصلحة أخبرى لتعظيم لانتظرون ولا يشمرون از حيفا رقع عليهم . وقد حلاككومة والثقابة هذه المسالة بصورة تراها وتحكم على عمالتها بعد أن نصف لك كيف نظم يالجزيره . اصبحت الثلاثياتة إلى قدانانز في حيارة الحكومة التي استجربها . وهده الثلاثياتية فيان تحالى ترمقالجزيرة حيارة السكومة والثقابة عده الساحة الى تسبح عشرة فيطمائل منها تبلغ نحو خصبة عشر الساحة الن تسبع عشرة فيطمائل منها تبلغ نحو خصبة عشر الشاحة الن تسبع عشرة فيطمائل منها تبلغ نحو خصبة عشر الشاحة الن تسبع عشرة فيطمائل منها تبلغ نحو خصبة عشر الشرع الرئيسية الآخلة من ومقالجزيزة وين كل وحصدة وما الترع الرئيسية الآخلة من ومقالجزيزة وين كل وحصدة وما الترع الرئيسية الآخلة من ومقالجزيزة وين كل وحصدة وما

يعدها نحو . 10. متر . ومن هداد الترع تسروى الارض عن طريق فتحات منتظبة الدق نظام ورق الاستغلال الصالح وقد درات الحكومة ان قدرة الزارع في الاستغلال الصالح وقد بدرات الحكومة ان قدرة الزارع في الاستغلال الصالح فظنا وعشرة ذرة ولوبية ويترك القشرة البانية بغير زراصة . فظنا وعشرة ذرة ولوبية ويترك القشرة البانية بغير الراصة . ولكن الاستغلال . فكل ملك يضع بدع على ثلاثين فدانا في الراضية . ولكن لا يشعر كبار الملاك بضع بدع عنى ثلاثين فدانا الراضيم غنوا في تاجيم من ارضه . ولكن لا يشعر كبار الملاك بنتو يتحد اقتراح وهو غالب الاجبان يقترح من يتصلون به بصلة القربى . وما الاستغلار القشين من مؤلاء الزارعين صالحة ضلا محلل دام تقارير القتشين عن مؤلاء الزارعين صالحة ضلا محلل دام ستقارير القتشين عن مؤلاء الزارعين صالحة ضلا محلل دام ستقلاب عن التراسية عند المحلل دامة عند التراسية عند التراسية عند التراسية التراسية عند التراسية عنداله عندال

الاشخاص الذبن يستغلون سائرما استأجرته الحكومة من ملكه. وهو غالب الاحيـــان يقترح من يتصلون به بصلة القربي . وما دامت تقارير المفتشين عن هؤلاء الزارعين صالحة فلا محل لاجلائهم عن الارض التي يستغلونها أشرتا ألى أن محطات الطلمبات هي التي قامت بالتجارب الاولى كما قامت يتدريب المزارعين علىطرق الاستغلال وأدواته ، والتي استموت كَذَلَكُ أَلَى أَنْ تَمْ بِنَاءَالْخَزَانَ فِي سَنَّةً ١٩٢٥ بِعَدُ أَنْ بدات الاعمال الاولى التمهيدية فيه في مسنة ١٩١٣ ، وأشرنا كذلك الى ان هذه الاعمال اوقفت على اثر اعلان الحرب العالمية في صنة ١٩١٤ . فلما انتهت الحرب عاد المسبو السنكريني الذي وكلت الحكومة اليــه المشروعيباشر اعمــال الانشـــاء . لكنَّ ارتقاع الاسعار على اثر الحرب جعل البالغ التي قدرت لاتمام الناء غم كاقياة . على انه استمر في العمال لحساب المعكومة وباشر منه قسما غير قليل . وفي هماه الاثناء رات حكومة السودان أن خطة الإنشاءعلى هــده الصورة ، صورة الحسب الباري ، تبهظهابالنفقات . فلما قررت الحكومة البريطانية رقع قرض السودازالي سنة ملايين طرح اكمال يناء خزان سنار في الناتصة ورساعلى محلات برسون واولاده بلتدن قبداوا الممسل فيه منذابريل سنة ١٩٢١ ، وهم الذين

وسبقنا الى وصف الخزان حين تصر فوقه ، وذكرنا ان طوله وممه الحواظط الصحاء بيلغ ه ٣٥٥ مترا مد عليها شريط سكة الحدد المستعداد الانشياء خط سكوار كسيلا ، ونتب الآن مذكرة فنيه عن خزان سنار وضعها الغي بك الذى كان مدير اعمال تفتيش رى مصر باغرطوم وتكرم باطلاعنا عليها كما تكرم بابقافنا علي ما طلبنا من المطومات الخاصة بهذا المشروع بيل الولياء ، وإن كان قب اعتبار عن الإفضاء لنا بها دايل ان وظيفته لا تسسمح الافضاء به فتحان السياح معمولة بأتساع بسمح بعرود البر تصرف للنيل الازق وزيادة وهو ١٥٠٠٠ مترمكعب في النائيسة والفنحة والفنحات .

أولاً \_ الفتحات السحسفلى وعسسددها ٨٠ وعرض كل واحد ٢ متر وارتفاع ٤٠ و ٨ ومنسوب العنب ٢ و ٤٤ ويميل عليها الوازنة بيوابات حسديد تفتح بواسطة ونس بخارى ٢ نتيا \_ الفتحات العليا وتسمى فتحات التخفيف وهي ٢ فوق الفتحات المستفلى وعرض كل واحدة ٣ متر وارتفاعها ٢ متر ووقعه الفتحات يعمل عليها الوازنة بواسطة اختساب غما افقى و وقر قم بهلب باليد

و مرح به بد بالبحه السرقية من الفتحات المبينة عاليه ٢٠ ثالثا \_ بوجد بالجهة الشرقية \_ وعرض كل فتحة منر وارتفاعها ٢٠ متر \_ وعنبعموم الفتحات العليا على منسوب ٢ و ١٧ و وتفتح وتقفل بواسطة اختساب عما افقى

التُواْلِي في اول يوليسو من كل سنه يكون منسبوب امام التُواْلُ على ه و 18 ويرفضع لدريجيسا في مدة خميسة عشر يسوما الى ٢٠ و ١٧١٧ لاحقاء مباه لرى القطن بناجزيرة وتحقظ الياه على هذا التسبوب الى أول توفعير .

تحفظ الياه على هذا المنسوبالي اول توقمبر . قالشا ــ من اول توقمير الىديسمبر ايريفع منسوب الميساه تدريجيا الى ٧ و ٢٠ ويقى على هذا المنسوب الى ١٨ يناير .
وابعا - من ١٨ يناير تأخيف البغزيرة كافة احتياجاتها من الماء
المغزون امام والتصرف السلدي بسكون فى النيسسل الازرق فى
الروسيرس أى تصرف النهر الطبيعي بعر خلف الخزان كما هو
الاحتياجات القطر المصرى لفاية أول يوليو حيث ينكر الترتيب
المبين عاليه .

مُلحوظة ... قد البهنظام خاص في الحجز على الخران منل زمن لعدم اخلمياه كثيرة في وليوبعكن أن يحصل منها ضرر للقطر المصرى وفي أول ديسمبر من هذا العام تم حفظ أمام الخزان على الدرجة المطلوبة وهي ٧ و ٢٠.٧

ترعة الجزيرة :

أولا - فم الترعة عبارة عن ١٤ فتحة عرض الواحدة ٣ متسر وارتفاع متروالفتيمطي منسوب ١٠ و ٢١١ - من هذه الفتحات سبع مقفولة بالخرسانة المسلحة، وتعمل الوازنة بواسطة بوابات حديد ترفيم بونش يدار بواسطةرجلين

ثانيا - الترعة عرض قاعها ٢٦مترا وارتفاع المياه بها ٥٥ر٣متر وانحداره ٧ سنتى الكيلو ودلك كاف لرى المساحة الحالية وهي من عدان ومسطاح الترعة يسمح بتوسيمها عند زيادة الزمالية (١١٠٠ الله المسلح حجز على الترعة عند كيلو ٧٥ ويتفرع المامها خسس ترع ومصرف على المنيل لتخفيف المياه بالترعة وعندها يبدأ الرى بالراحة

رابعا \_ ثانی قناطر حجز عندکیاو ۷۷ وامامها ثلاث تسرع ومصرف علی النیل للتخفیف ثم قناطر حجز اخری عند کیلو ۹۹ ثم عند کیلو ۱۱۴

### الارض القرر زراعتها بالجزيرة

وتسسد تم ری لمساتین الف ندان قطن و ۹۰۰۰ قنان ذرة وعشرة الاف لوبیا والزراعة حالتها حسشة والقرد هو آن يزوع ماقة الف قطنا ومثلهسا فرة وبقولا ونتوك ماقة المف فغان يورا السبع فتحات القفولة بقم الترعة والمسطاح المتروك بالترعة يسمحان بزيادة الزمام الى طيون فدان

\* \* :

وقد طرا على بعض مافي هذه الذكرة تعديلات فيما يتعلق بالتوار نخالتي تبدا فيهاحاجةمصر لتصرف النهر الطبيعي نعرض اليها حين الكلام عن مشروعات ضبط النيل كافة . كما أن سعة الخزان بعد ملئه للمرة الاولى تبين الها.٨٠ مليسسون منسر مكعسب . والمناسيب المذكورة فيها مذكورة بالقارنة الى ارتفاع مياه البحسر الابيض المتوسط . أما ماوردعن مسطاح التسرعة وكونه يسسمح بتوسيعها عنمد زيادة الزمامهدلك لان الخزان يتسع لخزن مياه تكفى زراعة نصف مليون فدان أى ضعف الساحة الحالبة الا قليلا . والسببع الفتحات القفلة بالخرصانة من فتحسات ترعة الجزيرة يكفى لأمدادهاهذاالمفدار بالمياه اللازمة له و محسن أن ننبه القارىء كى بسهل عليه أدراك حكمة تواريخ الملء والتفريغ الواردة في هـ فالمذكرة الى ان زراعمة القطب بالسودان تبدأ في أواخر شهر بوليو وأوائل شهر اغسطس . فرفع مستوى الماء في الخزانم هر١٤٤ وهو الرقم الموازي لنسوب الفيضان الطبيعي للنهرالي ٢٠ر١٧٤ في النصف الثاني من شهر بوليو انما يقصد بهاني بغذية ارض الجزيرة بمياه الراحة اللازمة لرى الارضوزرعها قطنا . ويبقى هذا المنسوب ثابتا الى شهر نوفمبرحين تخلو مياه النهر من الطمى ويمكن التخرين . وفي شهر نوفمبر يرفع منسوب التخزين في سنار الى مستوى ٧د.٢٠ وبىقى الى ان تبدأ حاجات مصر للماء لزراعية القطن ولتفدية النهر . واذ كانت أولوية مصر أمرا مقررا معترفا به من الجميع نفد وجب البدء في تفريغ الخزان بحيث تأخذ اراضي الجزيرة كلحاجاتها منه ويبقى تصرف النهر

الصبيعي وقفا على مصر، والواقعان حاجة اراضي الجزيرة للمساء تقل بعد شهر يناير الذي تبداعيه الجنية الاولى من جنيسات القطن وتنتهى فى شهر مارس فلا تبقى ثمة حاجة لغير مساه الشرب . وهذه بكفيها مامقداره تصرف عشرة امتار فى الثانية . فاذا كان شهر يوليو وابتدات الحاجة الى المساه فى الجزيرة لزراعة القطن وابتدا الفيضاني بجمل رفع الماء فى الخزان غسير فسار بحاجات مصر بدىء فى معلية رفع المياه فى الخزان مسرجديد

#### \* \* \*

لكن مسطح ارض الجزيرة بلغ ، كما سبق القول ، خمسة ملايين من الافسدنة أو يزيد ، والنية متجهة الى استفلال ملانة ملايين منها . فكيف السبيل إلى هذا الاستفلال وخزان سناد لا يكفى مايحبزه من المساه الالرى نصف مليون واحد ؟ ام ان مشروع الجزيرة مايزال واقفاق ذهن اصحابه عند رى هما النصف المليون الواحد من الافدنة ؟ النصف المليون الواحد من الافدنة ؟

لا هـذا ولا ذلك . والفكرة الإنكليزية منجهة كل الاتجاه الى رئ الاتجاه اللى اللاتة صلايين صن اف لمنةالجوزيرة واستغلالها لزراعة القطن الطويل التيلة ، والوسيلة الى ذلك في نظرهم ليست تعلية خزان سنار ولكن اقامة حجرصلي بحسيرة تسانا في جب الله التعبق لحجز ماينول في هـلمائيجية من الامطار معا ينحد الناء الفيضان مع مياهها في النين الازرق ويذهب ضياعا في البحر الاييض المتوسط ، واذا كانخزان سنار الذي يتسع لحجز الايض المتوسط ، واذا كانخزان سنار الذي يتسع لحجز الانتمارات ونصف ملياد على بحيرة الافتدة فين المكن حجرز ثلاثة مليارات ونصف ملياد على بحيرة سنانا ، ولهذه الفاية جسر شعفاوضات جدية بين حسكومة بريطانيا وحكومة الحبشة التجراف الخزان

والظاهر أن هــده الفــكرة ، فكرة الحجز عند تسانا ، لم تكن متمكنة من نفــوس اللدين بداوامشروع رى الجزيرة في ســــئة ١٩٠٤ وفي سنة ١٩١٢ . فقـــدروي لي احد كبار الفنيين مــن وجال الرى أن حكومة الحيشـــةعرضت قبل الحرب أن يدفعها ربع ملسون من الجنيهات اذارادت مصر أو السودان اقاسة حجز عسلى تسسانا أ فرفضت الحكومتان المعربة والبريطانية هذا العرض . أما اليوم فحكومة العبشة تطلب هذا اللغ جزية.

سنوية مقسابل انتفاع من يريدالانتفاع باراضي هذه البحيرة وقد يتساءل بعضهم : كيف تحجز الياه التي تسقط في فصل الامطار في بحيرة تسانا مع انهده البحيرة هي التي تفدي النيل الازرق أثناء الفيضان .وماء النيل الازرق في هذهالفترة مشبع بالطمى فيجب ان تمكون مياه تسانا مشبعة بالطمى كذلك. فاذا حجزت رسب الطمى فى قاعها فارتفع هذا القاع وبلغ من ارتفاعه صلى تطاول السنين أن تطمى كلها . وهذا تساؤل من لايعرف مصدر الطمى وطبيعة اراضى البحيرة المذكورة . فهي صخرية واقعة في مرتفع جبلي . ومياه الامسطار التي تنزل اليها ننزل اكثر صفاء من مياه النيل في ايوقت من اوقات السنة . فأما الطمى فيتكون من اختلاط مياه الامطار بسفوح جبال الحبشة ومن انحدار الماء الشبع بتراب هذه السفوح الى مجرى النيل الازرق بعد خروجــه من بحيرة تسانا . لذَّلْك كــان حَجَّز هذه المياه في هذه البحيرة منذ نزولاالامطار فيهما صالحا من الجهة الفنية غاية الصلاح وكانت خواناطبيعيا بديعا لرى سهل الجزيرة ولترك ما يفيض من الماء ينحدوالي مصر

ملى انالحكومة البريطانية كانت تباطأ في مفاوضاتها مع المسعوبة بهذا الشان بعد ما بدأ بشروع الجيزيرة وجيبه من الصعوبة فيها . فقد كانت نتيجة زراعة القطن في أول أمره تفوق كل فيها . فقد كانت نتيجة زراعة القطن في أول أمره تفوق كل تصوو ، أذ النتيج الفيفان من السكلار بدس أكثر من خصية تناظير ونصف تناز . لكن أمراضا غير معروفة في مصر وما توال أسببابها الحقيقية فاصفة سرمان ما أصباب النبيات النبيات السودان والحكومة البريطانية تفكر أن في الامر تفكيزا جديا . ويتطرة في الإحساء الرسطانية تفكر أن في الامر تفكيزا جديا .

- 40 -

المختلفة والسنين المختلفة تقنع القارىء بأن الامر يستحق التفكير بالفعل: \_

|                                                            |        |        |        | -         |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| وادىالنو                                                   | الحوش  | بر کات | الطيبة | السنة     |
| _                                                          | _      | -      | ۳۲وه   | 11 - 1111 |
| _                                                          | _      |        | ٦٢وه   | 11-1111   |
| _                                                          | _      |        | ۸۰د۳   | 18 - 1918 |
| _                                                          | _      | ٣٩ و ٥ | ٠١,٣   | 10 - 1118 |
| -                                                          | _      | ۸۶٫۳   | ۱۰و۳   | 17-1910   |
| -                                                          | _      | ۰۲۰    | ۲۶٤۳   | 11 - 1117 |
| _                                                          | · _    | ٢٦٠ ٢  | ١٠و٤   | 14 - 1414 |
| _                                                          | _      | ۵۰ و۳  | ۱۳و۶   | 11 - 1114 |
| _                                                          | _      | ۸۹۰ ۶  | ٦٠,٥   | 1 1919    |
| _                                                          | _      | ۵۰ ۳   | ۲۰۴۰   | 11 - 191. |
| _                                                          | ٤٣٢ ع  | ۶۸ و ۳ | 35.4   | 1771 - 77 |
| _                                                          | ٠٤ و٣  | ٠٠٤    | ٩٠و٤   | 78 - 1977 |
| ۸۸ و۲                                                      | لملوكا | 77467  | 3007   | 78 - 1975 |
| 73.67                                                      | ۳۹۰و۲  | ۸۸۲و۲  | ۲۳۳۰   | 1978      |
| هذا الاحصاء صريح في الدلالةعلى خطر الحالة وتطلبها العناية  |        |        |        |           |
| والبحث . لذلك قامت الجمعية الامبراطورية لزراعسة القطن      |        |        |        |           |
| بالاشمتراك ممع نقابة زراعة السودان ومع حكومة السودان       |        |        |        |           |
| بوضم يرنامج شمامل للمباحث التي بجب أن تعمل                 |        |        |        |           |
| لفحص أسبباب هــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |        |        |        |           |
| هيئة استشارية مثلت فيها هذه الجهات الثلاث ، وظيفتها فحص    |        |        |        |           |
| التقارير الزراعية الخاصةبمشروعالجزيرة واسداء النصيحة فيمسا |        |        |        |           |
| يجب القيام به منالمباحث فىالعامالذى يلى هذه التقارير       |        |        |        |           |
|                                                            |        |        |        |           |

أما مزرعة مباحث الجزير «الكائنة على مقربة من واد مدنى والمتداعلي مساحة قدر هائلاثمائة وخمسون فدانا فقد أمدت بما بجب لبحث السائل التي تحسن زراعة الجزيرة . فاقيمت العامل ليممل فيهاعلماء النظر فيما يقتضيه البحث الكيمائي والنباتي ولاجراء التجارب الخاصة بانتقاء بدرة القطن التي يمكن أن تصلح في أراضي الجزيرة من غير أن تصاب بماأصيب البزرة القديمة به من

الآفات .

واكبر ظن الفنيسين في الوقت الحاضر أن هذه الآفات التي تفشت في زراعة القطن سنسها رطوبة الأرض بعبد ربها ربا صناعيا ،

وان هذه الرطوبة لم يقف أثرهاعندتوليد جراثيم لاتصيب الاظاهر شجرة القطن بل تولدت عنهماجراثيم امتدت ألى بذور القطن نفسه . على أن هذا مايزال في حير الظن الى أن تجلو المباحث العلمية الحقيقة غم انتباطؤ الحكومة البريطانية في المفاوضات الخاصة بمشروع

السانا لم يثنهاعن مطالبة الحكومة المصرية بزيادة الثلاثمائة الف فلمأن التي كانت تزرع فيالجزيرة الياربعمائة وخمسين الفا . وقسد بحث هذا الطلب بعبد صدورالانذار البريطاني لمصر على السر مقتل سيرلي ستاك بإشافي القاهرةمما سنفصله في الفصل القادم .

## **موم نی جبل الأولیاد** مشسروعات ال<sub>م</sub>ی الکبری

كانت زيارة جبل الاوليساءومشاهدة ما تم هناك من الاعمال لانشاء قنطرة الحجز التي اربدتشبيدها لفائدة الري في مصر خاصة ، من اول ما عنيت بهمنذنزلت الخرط ... وذلك بأن الحكومة المصرية كانت قررت هذا المشروع . وبأن الاعمسال كانت سائرة فيه على مهل حقاولكنها كانت مستمرة في انتظار طرحه للمناقصة العامة وتولى أحد البيوتات الهندسية الكرى اقامته . ولم يقم احد باعتراض جدى على هذه الاعمال واستمرارها مند انتهت اللحنة الدولية التيبحثت الخلاف الذي كان حاصلا بشان مقاييس مشروعات ضبط النيل بين السير وليم واسككس والستر كندى من ناحية والسيرمردخ ماكدونالد من الناحيسة الاخرى . فمن يوم حكمت هذه اللَّجنَّة بصحَّة نظريَّة الســـــــير ماكدونالد وابطلت ما تمسك بهخصماه في شأن القماييس التي أقام هو عليها حسابه وفي شانتوزيع المياه من طريق فنسساطر الحجز بين مصر والسمسودان توزيعسما لايضر أولوية مصر التاريخية .. من ذلك اليسسوماستمر تالاعمال في مكوار الي أن عمت اقامة خزان سنار ،وارادت الحكومة المصرية الاستمرار في تشبيد خزان جبل الاوليساءلولا ازالاموال التي قدرت من قبل الحرب لأقامة هذا الخزان وقدر هامليون من الجنيهات لم تصبح كافية بسبب الفلاء الذي عقب الحرب ، وإن الحكومات المربة التي كانت تتوالى في ذلك الحين كانت في وضع سياسي غير منتظم لم سكنها من تقرير الاعتصادات اللازمة لانشاء خزان جبسل الأولياء . قلما توالت الحكومات بعد اعلان مصر استسقلالها لم تستطع احداها الفصل فالوضوع الى ان تولى معالى الساعيل بائسا مرى وزارةالاشغال منط أواخر سبخة المدخو المستفال منط أواخر سبخة مهن علوا في تقرير مشروعات الريومن بينها جبل الاولياء فقسد قررت الحكومة التى كان فيهاالاعتمادات اللازمة للسير في العمل .

والى ذلك الحين لم تسكن فكرة اعمال خزان جبل الاولياء رعلية خزان اسوان الحسال تعلية ثانية قد وجدت انصادا في الحكم ولا كانت قد وجدت انصارا اقوياء خارج الحكم ، لذلك كان طبيعا ان اتمكن من اللهاب اليه صبيحة وم النلاناء 14 يناير اذ كان برنامج حفلة افتتاح خزان سنار خاليسما يوسئة ، لكن اشتقال مواطنيا القائمين بامر جبسل الاوليماء باستقبال سرى باشما وزير الاشسمال لم يجمل الاوليماء جاماية طلبي هداء ميسورة ، فقضيت السيلاناء بأم درمان وانتظرت الى يوم السبت الذي بلى وصولنا الى الخسرطوم رى جبل الاولياء محمد بك صبرى شهيب الذي تفضل بدعوتي كي دا صحبة في سيارته ،

تقع قرية جبل الاوليساء على بعد خمسة واربعين كيلو مترا الى جنسوب الغرطوم على النيل الابيض ، وقعل اختيرت بعد ادا الني جنسوب الغرط على النيل الابيض ، وقعل الختيرت يحتاج الى نققات جسيمة بعبائقاتها الوصيول الى طبقة السير وليم ولكنس حوالى سنة ١٩٠٨ فكرة الشاء فنطرة الحجز على النيسر بين الخرطوم وام درمان لتغنى في الوقت نفسه عن المسية جسر بين عاصمتى السيودان ، لكن هاه الفكرة اشعات الملك الى يترتب على الحجز من اتساع مسطح المياه انساعا فيرالدين جيمها غررا جيمها

كنت أود لو استطعت بسلم الدهاب في السيارة أن أرب السفينة التي يسافر فيهسالهندسون من أخرطوم إلى جبل الادلياء ، لكن قيامها في متصف السياعة السادسة صياحا



وكانت عربة القطار التى يحلها السسيد المرغنى اكثر حيساة وبركة من ضريح

استيقظت في الصباح الفيت الوقت مبكرا مما جعلني اود لو وجدت الوسيلة لاخطار مواطنينا السافرين عملي ظهر النهسر . وزاد هذا البل عندي ما كان من صحو السماء ودفء الجو وتفريد المصافير فوق اشجار الفندق . لكني بعد قليل من التفكير وانا ما ازال في سريري ممتعا بما حولي من دواعي . الكسل عدت ففضلت أن اتناول افطاري على مهل في انتظار مجيء السيارة في الساعة السابعة والنصف . وقبيل هذا الموعد كنت قد إتممت عدتى وغادرت الفرفة الى شرفة الفندق حيث انتظرت الى حين حلوله . ولم يحضر صبرى بك فنزلت الى الشارع الفخم المحاذي للنيل الازرق اسير فيه ذهابا وجيئة . ووصلت من مسيرتي الى حديقة الحيوانات فدخلت اليها وطفت ارحاءها وتمتعت في هذا الوقت الظريف الرقيق هواؤه الهادئة شمسه بمناظر الفرال والنعام وما تزال هي الاخرى نامسة بيقظة النهار وانطواء بساط الليل . واذا كمانت الحديقة لا تبلغ ركنا من اركان حديقة القاهرة فقد خرجت منها بعد ربع ساعة . ويممت الفندق من جديد . واذ وصلت الى بابه كانصبرى بك قددخل يسالعني فتبادلنا النحية وركبنا السيادة التي اخترقت بنسا شموارعالخرطوم وتخطت الى فضاء كلفه الصحراء

وبين تملك الشجيرات ظلت السيارات في انطلاقها مسرعة وظلنا لا نرى انسا مدى ساعة ونصف الساعة . وحتى هذه ه التكلات ﴾ القائمة في بعض « اللبيم » والبنية من الطين ، لم يقم حولها رجل ولا امراة ، ثم بلغنا قرية جبل الاولياء . وهي اقرب للكفور والعزب منها لقرى الريف، بل اقرب للكفور والعزب الصغيرة منها الى العزب الكبيرة . . ومن قبل أن نمر بهذه القرية تبدى المامنا جبل قليل الارتفاع هو الذي سعيت باسعه القرية . وهو جبل قاحل من حجر جيرى كسته الشمس المصرقة لونا

وتقدمنا نحسو مستعبرة الخزان التى اقامتها الحكومة المصرية للمهندسين والعسال الذين سيقومون بالتشييد وراقبة . وفي هذه المستشفى وقد زرعت فيها بعض الاشجار . وسرنا بين هداه المستشفى وقد زرعت فيها بعض الاشجار . وسرنا بين هداه المسائى التى التهدم من حجر الجبل الى الوصلنا متر تغيش جبل الاولياء ولعلك ال اردت أن تستوضحت صورة موفق الى ذلك اذا كنت قسد رايت بعض دواوين الهندسية في مراكز مصر او بعضا من مبائى المحاكم الجزئية و هذه المراكز

دخلنا التغنيش وجاء الوظفون فاذا بى فى وسط مصرى خالص، وأذا احد هـوُلاء الوظفين كاتب لتيرا ما ظهر اسمه على صفحات الجرائد المصرية على مقالات في التفكير والاجتماع ، ثم راى جبل الإدلياء ووزارة الاشسفال اكثر فائدة وجدوى من صناعة القلم، وجعل صبرى بك ينظر فى أوراق التغنيش زمنا . ولما اردت ال اقف على بعض معلومات خاصة باغزان ذهب الى غوقة مجاورة ثم عاد يخبرنى المالهندس المقيمستر تبير (This Resident Engi) meer Mr. Tabory يفصل أن نزور المائي التي تجاور الحزان وأن نشيهد مكان الخزان وأن ترى الاستعداد للتشييد وصاحى نشسهد مكان الخزان من تجداب هندسية كى اتمكن بعد ذلك من الحريدة الموالدين بعد ذلك من الحريدة المعدد على المريد الموالدينة التنافية على المريدة الموالدينة التنافية على المريدة الموالدينة الموالدينة على المريدة الموالدينة ال

وسرنا صوب النهر الى حيث تقرر بناء قنطرة الحجز مارين في طريقنا بسكك حديد ضيفة ترولي ) لنقل الاحجار والعمال 
منه انعطفنا فتسلقنا الى حيث كان يقام بناء جديد للتغنيش 
يشرف على النهر ويمكن للعقيم به أن يرى العمل الناء سيره وأن 
يراقبه مراقبة دقيقة ، ولذلك سمى هذا البناء منزل الخزان . 
ومن عند هذا البناء تسلقنا من جديد قعة وضسع فوقها حجر 
المحور كما يسمونه ومنه برى الاسان على شساطىء النهر 
حجرين على خط مستقيم معه هما موضع بداية البناء عند كل 
السعادهم . وعليه كتبت اسمى انا أيضا مثلها يكتبون أن يكتبون

اسعاءهم . وعليه تتبت اسمى الأيصا متله يعتبون .

وانحدرنا من عند حجر المحورالى بناء التغتيش البجديد فالى شاطىء النهو ونحن نتحدث عن هذا الغزان وبنائه فلما كنا عند الساطىء لقت نظرى حوض كبيرنى الارض بنى من أحجار الجبل المناطق، لقت نظرى حوض كبيرنى الامن من محروريس المهندس الانكليزى العظيم في مشؤن العارقكان قد استدعى الى هذه المنطقة ليبدى رايه من الوجهة الفنية فيهااذا كانت أحجار جبل الاولياء من ناحية مكوار أو ناحية أخرى أقرب منها و قديني مذا الحرش من حجر جبل الاولياء وها وبالماطوفة تأثير الما فيه ولتقدير قوة مقاومة القناطر التي تبنى منه ومع أن هذا الحجر ثبتت قوته فقد المدير الخمير الفنى واله بانه يغضل بناء القناطر من جرانيت و وجمد على سافة أربعي كيلو مترا من جبل الاولياء ويقتضى نقلة نقات غيرائيلة ، لكن النقات بحبانلا يقام لها حساب كبرعند اقامة غيرائيلة ، لكن النقاط مسافة العرم ثبت الضغطال المجزئون مليارات الامتار المكتبة من الميساء ذات الضغطالشديد

واستدرنا عند هذا الحوض الهناحية صهريج ما، مرتفع واقععند شاطئ، النهر لتغذية بعض أعمال البناء والهنسسة القائمة هنساك إلى جانب هذا الصهريج امتدفى ومسط النهر جسر ضيق لا يتسم

لاكثر من شخص واحد يسترعليه ويصل بن الساطي، وورشة عوامة سبمعنا منها أصوات المطارق التي كانت تعمل لاتمام معدات الباخرة كسلا الواقفة الى جانبهافوقفت بعسه خطوات من الجسر هنيهة وأجلت البصر فيما حولى أين أنا الان ؟ ٠٠٠ هذا هوالنيل أمامي أراه كما أراه في دمياطوفي المنصورة وفي القاهرة وفي استيوط وفي استوان وهذهشمس الشستاء الدافئة فوقى تبعث من خلال السماء الصافية البديعة الصفاء أشعتها المحسنة الباخرة كسلابقوم بالعمل لاعدادها جماعة من اخــواني المصريين . وهذه الاراضي المتسمعة حولي اشبه في طبيعتها السمهلة رغم قيام جبل الأولياء فيها بطبيعة الوادى من مصر الى حلف والى الخرطوم تقوم فوق اراضم يهالمنبسطة جبال لاتزيد على جبل الاوليساء ارتفساعا . وهاهم السـودانيون اللهن خلفت بالمخرطوم يتكلمون باللفة التي اتكلم بها ويدينون مثلى الاسلام ويتصلون كما انصل بماضمجيديعرف الفراعنة ويعرف الرومان الصمت المحيط بي يوحي الى من العواطف والمعاني بما يوحي به صمت ارياف مصر : اوليس ذلك حجة على أن النبل المحسن 'ب لكل من اقام على ضفافهالفياضةبالخصب والخير والبركة ، فكل من اقاموا على هذه الضعفاف أخوان بجب ان ينعموا احرارا بخيرات ابيهم العظيم

وسرنا فوق الجسر الى الورشة العوامة وارتقينا فوق سسطح المباخرة كسلا . وكسلا احسدى بواخر وزارة الاشغال التي تقل المباخرة كسلا . وكسلا احسدى بواخر وزارة الاشغال التي تقل المبند سين ومقتنى الوكالم ين المباخرين واعالى المباخرين عليها الحرض تجدد غرفها وسطوحها وتعدد لرفها وسطوحها مقدد الراحة المسافرين عليها الحاكمة . والشيء الذي تعالى مقدد البواخر السفيرة التي سيرق اعالى النيل غرفة كبسيرة من السبك يقيم بها المسافرة ولتقيم عسل ناموس الملابرا يهسم

والمسافرون بلجاوا في الشتاء الى هذه الفرفة نهارهم وياوون الى المنفى المسادية العرف المسادية المسادية المسادية لاتحتمل ليلا ولا نهارا ، عنسندذلك تصبح غرفة السلك هسله هي الماوى وهي اللجا اليوم كله

وعدنا من حيث اتينا وغادراوراءنا كسلا والورئية الموامة وصفريج الماء والعوض الفكريني من الحجروارتقينا الشاطئء حتى وصلنا أي ورشة كبيرة سورت بمواقط من الصاح وقام بالممل على وابوراتها جماعة من المصرين، وهذه الورشة مسيستعدة لكل ما مناجعاج الامر اليه في اعسال التشبيد والناء.

ورجعنسا الى تغتيش الرى وقابلت مستر تيبرالهندس القيم الذى ابدى في ، بعسد تنساول التحبة ، تمام استعداده لاجابتى عن كل مه اريد أن اسأل عنه في شنون الخوان الفنيسة . قال : « أما الاعتبارات السسياسية فليست من شأني ولذلك لاجواب لها عندى ، »

وقبل أن نبدأ الحديث اطلعنى على خريطة الخزان الذى يعتد بعد تمام بنائه - من جبسل الاولياء الى الدويم . ولما كانت هذه المنطقة تبدو النظر وملية وكان تسرب المياهائناء الرمال مما يسهل تصوره كان اول ماسالتالهندس المقيم عنه اذا لم يكن الخزل في هذه المنطقة من وادى لنيل مضيعا تكميات كبيرة من المياء خصوصا وان ارتفاعها في النه مدة التخزين بجمل ضغطها على الرمال أكبر . ومن شان ذلك أن يزيد كمية المتسرب خلال الرمال ؟

#### اردان . فكان جو أبه :

لا تقد ورد مثل هذا الخاطرينفس الذين فحصوا هذه الارض قبل البت ببناء الخزان عليها ، فقاموا باجراء تجارب اقنعتهم ان الارض صماء لا تتسرب المساه علالها اكثر مما تتسرب خلال اية منطقة جبلية . وما نزال نحس موالين اجراء مثل هذه التجارب وكل ما نقسوم به منها يزيدنااقتناها بصلاح المنطقة للخزان ، من هذه التجارب انا حخونا الإراكتيرة على شاطىء النهم ما يين

جبل الاولياء والدويم وتركناهذه لابار ازمانا طويلة . وقد لوحظ ان هذه الابار لا تتاثر بالفيضان ولا بالتحاريق . فارتفاع الماء فيها وغيضائه منها لا علاقة له لبتة بارتفاع النيل وانخفّاضه . وهذا دليل على أن تسرب الماء هذه الارض ليس يسيرا كما قد يبدوللنظرة الاولى . وزادناا تتناعا بصلابة الارض وعـــدم قابليتها للتسرب أن المياه في هذه الإبار لم تكن ترتفع وتنخفض وتغيض بنسبة واحسدة ولا في اوقات واحدة ، فمن هده الإمار ما كان يرتفع ماؤه اكثر من غيره ومنها ما كان يغيض فيه الماء بينا ما يزال غيره يرتفع الماء فيه. وفضلا عن ذلك كله فان ارتفاع الله في هذه الابار لم يصل يومامن الايام الى محاذاة ماء النهــر ولم بزد يوما عـــلى ان كان ماءنشــع كما برى في اية منطقـــة غيرً منطقة جبل الاولياء وكما يرى بعض المناطق الجبلية الصخرية « هذه واحدة من التجارب . وتجربة اخرى اننا وضعنا اسطوانة نحاسية ارتفاعها خمسة امتسار عمودية على هذه الرمال وملاناها بالماء . وتركناها اباما طويلة فلم ينقص الماء فيها أي نقص مما بدل على أن الرمال لم تتشرب منها شيئا

« واكثر من خسين تجربة من هذا النوع اجربناها وكلها دلت على أن أرض هذه النطقة مسجاء وأن التخرين بها لا يختى معهمن تعلى أن أرض للهاء . فاذا لوحظ السرب الماء خلال الارض ولا من تشرب الارض للهاء . فاذا لوحظ الى جانب ذلك كله أن مقدة والارض على التشرب تنتهى كسا تنتهى مقدرة الماء على الثابة أى مادة قابلة للفوبان \_ كالسكر وكاللح \_ تلقى فيه ، وان فضان النيل في هذه المناطق برجمهالي الاف السين لم بيق امامنسام وضع للربة في ان نظرية التسرب نظر قد لا إساس ليا ي

لم اجد ما اعترض به على هذه الاقوال ؛ ولاحظ ذلك مستر تبير ، فانتقل من مسالة التسرب الى الصديث عن جبل الاولياء ووظيفته الحقيقية فقال:

« تعلم ان مصر بحاجة الى اربعة عشر مليارا من الامتسار

المكعبة من الماء لامكان رى كلما يمكن ريه من اراضيها القابلة للزراعة . وخزان أسوان الحالي لا يحجز اكثر من مليارين ونصف مليار . وخزان جبل الاولياء لن يقوم بحجز كمية اكثر مما بحجز خزان اسوان . ولا مسبيل الى الحصول على التسمعة المليارات الباقيسة لسمداد حاجبات معسسر المائية في مستقبل غير بعيد الا التخزين على البحيرات الاستواثية التي ينبع منها النيل الابيض . وهذه هي مشروعات الري الكبري التي يفكر فيهامنذ زمان طويل - من ايام كان السير ويليسام جارسستن مستشسارا لوزارة الاشفال المصرية . والمياه المخزونة في المناطق الاستوائيسة لاتصل الى مصر قبل ثلاثة اشهر او ثلاثة اشهر ونصف . فلامغر والحالة هذه من وجود حـوض منظم تحجـز عنده كميات من المياه كافية للحساجات العاجلة ويمسكن ان تصسل الى مصر في الله أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ذلك بأنه أذا طلبت أصوان ألماء اللازم لمر من بحسيرة البرت التي سيكون عليها الحجز العام فمن الـواجب أن يطلب هـذا الماءللحاجات التي تنتظر في مصربعد ثلاثة اشهر او اربعة . وقديكون من الصعب التنبؤ بما سيكونَ من هذه الحاجات . ففي اثناء ثلاثة اشهر أو أربعة قد ينزل من الامطار فيمناطق الحبشة أو فيمناطق اخرى مايفني مصر عن هذه ألمياه . وفي هذه الحَالة \_حالة ماأذا لم يكن هناك حوض منظم وكاتت المياه تسيل من البرت لاصوان مباشرة - يضطر رجال الرى الى ترك هذه المياه تمر للبحسر الابيض المتوسط وتضيع فيه . والفاية من اقامة قناطر الحجز انما هي التفادي من ترك الماء يضميع واستمقاؤه للانتفاع به عند الحاجة • فاما مع وجود خزان جبل الاولياء ،وملئه كلما سحبت مصر الياه التي به ، والحجز بعد ان يعتلى على بحيره البرت فشهما يكفل عدم طلب مصر الا ماتتوقعسه من حاجاتها الى الماد بعد الاسبوعين أو الثلاثة الاسابيع الكافية لسيرة الماعن جبلُ الاولياء الماصوان. وتعرف حاجات البلاد المائية بعد جيسية بشور يوما اسم كثيرا من

تمرقها بعد ثلاثة أشهر أو أربعة ففرض ضياع الماء في البحس الابيض المنسط تكون في هذه الحالة أقل بكنير . وهذه هي الوظيفة الحقيقية المائمة لغزان جزال الاولية . هو حوض منظم اكثر منه خزانا . لكنه سيكون خزانا الى أن يتم تعديل مجرى النيل في منطقة السدود وأقامة الحجز على بحيرة البرت .

اسيل في منطقة بنا في هذه الشيئو الم شكرت المستر بير وطال الحديث بنا في هذه الشيئون لم شكرت المستر بيبر وخرجت واصحابنا الهندسيين المربين الى حيث تناولنا طعام الغداء في دار احدهم بجبل الاولياء وتركنا هذه المستعمرة المصرية التي لانظهر امام العين اكثر من مستعمرة صغيرة تكفى خوسون التفاد و ماتة الف من الجنيهات الانشائها والتي يقال مع ذلك انها استفسر قت أمانسائة الف من الجنيهات ، تركناها عائدين الي الخرطوم حيث وصلناها ساعة آذنت النمس بالمفيب .

\* \* \*

آویت الی الفندق وراسی مشغول به شروعات الری الکیری ،
هذه المشروعات التی لم تشغل بال المصریین مثلها شغلته مند
سنة ۱۹۲۰ حین کانت حرکة مصر الاستقلالیة علی آشدها
وحین داخیل الناس الروع علی مصیده مه اذا ظلت
مغالیح النیل فی بعد غیر یدمصر . فقد علتالصیحة یومنا
بان مصر کانت منذ الازل متعتمة وحدها بیاه النیال وبطعیه
المخصب ، فعن الفین ومن الاعتداءعلی الحقوق حجز هذا الله او
یعضه عنها لزراعة القطن او غیر القطن فی السودان ، ومن الغین
بعضه عنها لزراعة القطن او غیر القطن فی السودان ، ومن الغین
وضع تصرف النیل الذی کاندائما بید المریین فی اید ذخری
لسبطی من تنخل من ذلك وسیلته ند مصر فی حیاتها ومیشها
لسبب ولغیر سبب ، لکن هذه الصیحة کانت متاخرة من ناحیة
وکانت متهمة بالفرض الذانی من ناحیة اخری ، وکانت مسیاسة

ومع ان الصريين جميعاائسـتركوا فيهــا اندفاعا وراه الهندسين الذين قاموا بهـا وفيمقدمتهم السنير ويلم ولككس

والمستر كندى الاتكليزيين فاننىاشعر اليوم شعورا عميقا بانهما لم تكن صيحة موفقة بحال من الاحوال . كانت متاخب ة لان مشروعات الرى التى قامت الصيحة ضدها لم تكن بنت الحرب بل الحرب كانت عطلتها . ولم يبدأبحثها وتصميمها قبل الحسرب مباشرة بلبحثت ووضع تصميمها وقررت المبالغ اللازمة لانشائها قُبِلِ ٱلحَرِّبِ بِسنوات ، مع ذَلِئُتُلُم يَعْتَرض عَلَيْهَا احد ولم ينكر احد ما افادت مصر من أنشساء خزان القناطر الخيرية ومن انشاء خزان اصوان وتعليته كما لممينكر احد حاجة مصر الماء اذا اريد التوسع في دى المساحات القابلة الزراعة فيها . فالمسدا من حيث هو تقرر قبل الحرب بنحو خمس عشرة سنة . وطريقة التنفيذ وضعت في سنة ١٩.٩ وبدات اعمالها التمهيدية فيسنة ١٩١٣ وكان هؤلاء المهنف دسون الذين اقاموا الضجة في مصسر بشغلون وظائف هندسية كبيرةومع ذلك ظلوا جميما لابرفع احد منهم صوتا . وكاتت هده الصيحة منهمة بالغرض الذاني لان سير ولككس ومستو كندّى لم يعترضا كما تقدّم الاحين نشاط الحركة الاستقلالية المرية وبعسدما استقل السمير مردخ مكدونالد بالاشراف في انكلتراعلي مشروع الجزيرة من غير ان يشتركا وأياه فيه مع ما كان لهما من المقام في الأعمال الهندسية بمصر والسودان. وكاتت الصيحة سياسة سيئة لانها اتخلت حجة هنسد السسودانيين بأن المصريين بريدون الاستثثار بخيرات النيل وحدهم مسع مايعلنون من الهم يعتبرون السودان ومصر قطسرا واحدا ويفضلون أن تهدر ميساه النيل في البحر الابيض التوسط على ان ينتفع بها غيرهم ، وأسوكانهذا الانتفاعفير ضاربالصريين انفسهم ، إذا قام الصريون وقامالسودانيونبيناء القناطر اللازمة التي تحجز الماء الانتفاع به بدل تركه بسيل الى البحر الابيض المتوسط،

الشعر اليوم شعورا عيقاً بارتساده السيحة لم تسكن موفقة مستوح أن اولوية مصر فالاتضاع بيناء الليل اولوية تلزينية نابتة لاسيرا الماتكانها ، اكتهالا الإدخال الترثين حومصر في استيفاد حاجاتها من ماء النيل قبل غيرها . وما دامت المساه التي فضيض من النيان الازوق والايش بعكن حجوها والانتفاع بطالتوسم مصر الراعة والرزاعة السودان والبلاد الواقعة على نسسواطيء النيل فمن الجريمة في حق مصروق حق هذه البلاد الجاورة لها والمتصلة بها ؟ وفي حق العالم أوفي حق الانسانية ؟ أن الانضبط هذه المساه القال المساعة والله المستعد والله تستقيد منها مصر والسودان والتي تفيد الصناعة وغير الصناعة من القوى الكمينة في اتحسدار ميه النيل مما تستظيم الوسائل الحديث المتعدة استخطاصه منها .

ومياه النيل اذا ضبطتاليست كافية لرى القابل للزراعة من الرض مصر والسودان وغسسير السودان فحسب ، بل لتجمل من كثير من الاراضى الاخساري الصحراوية واحات وجسات . وما دام العلم قد سخر للناس قوى الطبيعة فمن الجهل ومن السخافة أن لا يسستفلوا كلما يستطيعون استغلاله من هذه القوى

ولست أديد في سبيل التدليل على هذا أن أفسل القارى في بيا الداري في مبيل التدليل على هذا أن أفسل القارة ليسودا الاوتام والكميات ، ونلست مهندسا واثر القراء ليسسودا المنوزي تعدل ... ٨ مليان من الاعتار الكمية . وحاجة السودان الحالية تعادل ... ٨ مليان متر مكعب من الماء المنوزي كلك . لما مياه الغيضان في الحساب لها لانها أضعاف مضاعفة أن يحجز فضلا عن ذلك ثيلاته ملياوات ونصفا في بحيرة تسائق بحجزة فسلا عن ذلك ثيلاته ملياوات ونصفا في بحيرة تسائق المكتت تعليبة الخران ومؤده )واربعة وعشرين مليارا في بحيرة البيات المكت تعليبة الخران ومؤده )واربعة وعشرين مليارا في بحيرة البياحات المكت تعليبة الخران ومؤده )واربعة وعشرين مليارا في بحيرة البياحات وفيق في مصر والسيودان ، وعند ذلك يشعر معنا بعسلم البرت وقبق تلك الصيحة التي الدفع الثان يشعر معنا بعسلم ونككس ومستر كسدى والتي كانت تومى الى غوض اخو

صحيح ان تفاصيل الانتفاع بهذه المياه وكفالة ما لمصر فيذلك من اولوية بحتاج الى دقة فنية كبيرة . وأن من حق المصربين المعترف لهم بهذه الاولوية الايراقبوا تصرف مياه النيل منذ صدورها من منابعه . وقدكان ذلك متبعا الى آخر الحـــرب بسبب مطالبة المصريين بحقهم الطبيعي في الاستقلال وحرصهم على وحدة مصر والسودان في هذا المطلب ادت مع الاستفالي منازعة انكلترا مصرهذه المراقبةالمترتبة حتما عملى أولوبتهما في الانتفاع بمياه النيل . وبلغ التزاع أشده على اثر مقتل السمير لي ستاك باشا حاكم السودان العام بالقساهرة . فقسد ذهب انكلترا في انذارها الذي وجهته للحمسكومة المصرية بتماريخ ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٤ على اثر هذا الحادث الى انكار اوار ، مصر التاريخية والى ان ايدت حكومةالسودان في اباحة زراعة ماتريد زراعته في سهل الجزيرة من غير حاجمة الى ان يتم بين هسذه الحكومة وحكومة مصر اتف الله على هذه الزبادة . ومن غير تقدير لما يترتب على هذه الزيادة من الضرر باولوبة مصر التاريخية في الانتفاع بماء النهر. فلما هدات الاحـــوال نوعا وآن للتفكير السليم أن يحل محمل العجلة الني اندفعت اليها انكلنرا في تقرير سياستها بمصر على اثر ذلك الحادث عدلت عن هذه الفقرة من أنذارها ، وقررت اولويةمصرفي الارتفاق على مياه النيل في وثيقة رسمية ، واتفقت على ان تحدد لجنة المساحة التي بمكن زيادتها على الثلاثمائة الف فدان المنزرعة قطنا وان تبحث كذلك مبلغ حاجات مصر لمياه النيالالارق ومتى بجب أن يكسون تصرف هذا النهر كله وقفا علىمصر فلا يكون للجزيرة الاماحجز من الماء في خزان سنار

وقد قامت هداه اللجنة بالباحث التي كلفت القيام بها . والمهوم ان الاتفاق تم عملي ان تزاد مساحة مشروع الجزيرة الي اربعالة وخبسين الف فدان بدل ثلاثمائة الف . والحجة في ذلك ان خوان سنذ يكني متي ملي الري نصف مليون من الافسدنة وان ملاه لا يضر بحاجات مصر للمساء ، فلا ضرر من زيادة المساحة خمسسين الف ف عان اخرى ، والمفهوم كذلك أنه قسد تقرر ان بعد حاجات مصر لتصرف النيسل الانرق كله يقع في اول يثاير في السنين العادية وفي ۱۸ دينتجبر في السنين الواطئسة الفيضان ، وعلى ذلك يجب البدين عزان سنار في هسده التواريخ بدلا من ۱۸ يناير وهو التاريخ الذي اشار البه الفي بك في الملكرة التي البتنا صورتهان الفصل السابق

والمنهوم أن هذا النقرير وضع المبادئ، المسار اليها بصفة مؤقتة يعاد النظر فيها عند تمام انساء خزان جبل الاولياء وضبط المباه التى تستطيع مصر أن تستغيدهامنه ، ذلك بأن اتشاء خزان جبل الاولياء والم مقررا يوموضع هذا التصرير ولم يكن بدور في الاولياء وانفسلية تعلية بناء خزان اسوان على انسائه ، لكن المحكمة النفسية تحكمة زيور بائسا (وهي حكومة عدلي باشا ووزير النفال فيها عثمان بك محرم / قررت وقف العصل في جبل الاولياء وانتداب لحبة دوليسة البت أى الاثنين افضل : انشاء الخزان الملكور أم تعلية خزان اسوان ، والى ساعة كناية هذه المساولة من المساعة كناية هذه المساولة المساعة كناية هذه المساعة كناية هذه المساعة كناية المساعة كناية المدود أنها مند سمة شهور ، بل لم تنع هذه اللجنة للحضور ، بل لم تنع هذه اللجنة من الفصل في با يراد منها أن تفصل فيه

ولست فنيا فيشئونالهندسة والرى لاقطع فى الامر براى . وهذا الوضوع لا يدخل فى نطاق كتاب وضع عن عشر أأيام تضيتها فى السودان . لكن ما اخذت به نفسى فى مقسمة الكتاب من ان أوجه حظا كبيرا من همى ومن عنايتى الى هذه المسالة الخطية \_ التي لم تنج في السودان من شواتبالشهوات السياسية ، والتي كانت سبيانشر دعوة تني بين المسسريين والسودانيين العداوة والبغضاء جملني اخشى انبكرن الخلاف في مسالة أسوان وجبل الاولياءشوبا بهذه الشهواسالسياسية بينا كان واجبا أن يظل في دائرة البحث الفنى الصرف وانبترتب على الصبحة العامة التي قاست في سنة ١٩٦٠ برعامة السير وليم ولكس والمستركندي والتي الهمت بما الهمت بها الهما الهما

والراى عندى ان مشروعات الرى التي تقام على نهر محسن كبر كالنيل ليست معاقل سياسة يرجى من ورائها اخضاع شعب من الشموب ولكنها تحوير في الطبيعة ينمه العلم لفائدة الإنسانية وليبيت مصر ولسبت السودان وحدهما هميا اللتان تستفيدان من هذه المشروعات ، بل تستفيد منها الانسسانية جمعاء فائدة عظيمسة . وما دام صحيحا ،اقتصاديا ، ان كل زيادة في الانتاج الزراعي او المعدني أو الصناعي تحدث في ناحية من الارض تفيد الانسانية حمماء فمن الحريمة أن تستغل اسباب هذه الزيادة الشهوات سياسية وسيان كانتهذه الشهوات في امر مشروعات الرى على النيل ناجمة عن مطامع اتكلترا او عن مخاوف مصر . وامام المربين مثل في تنساة السويس وموعظة ، لقد حورت هذه القناة الطبيعة لصلحة تجارة العالم كافة فزادت بذلك رخاء الناس طرا . وبالرغم مما أثارتهمن الشهوات والطامع السياسية التي اضرت بمصر ققد افلات مصر من القناة فالدة مادية وقائدة معنوية كبرى . واذا كانت لم تفد ل ما كانت تستطيع افادته فلبس الذنب في ذلك على هذا التحوير الصالح الطبيعة . بل الذنبعلي الط وف الخامسة التي احاطت بالاجيال الحاضرة والتي نبهنها لتمهيد السبيل لسعادة الإجيال المستقبلة

ومشروعات الرى الكبسرى تحوير للطبيعة من هذا النوع . فالطبيعة تجعسل ميساه النيل تتحدر بها الامطار في فصل معين من السنة فتنساب في مجسراه انشيع في البحر الابيض المتوسط واذا امكن ضبطها للاستعانه بهافي فصول السنة المختلفة . كان ذلك خسيرا لهمر واللسسودان وللناس جميعا في افطار الرض المختلفة . وقد ولي ضبط هذاه الياه منذ قدماء المسرين وعولج في القرن الاخير بتجاح ، فعن الجريعة عدم ضبطها اليوم ولدينا من وسائل العلم ما يمكننامن ذلك

واذا كان واجبا أن يعلن امثالي من غير المهندسين هذا الرأي بمثل هذه الصراحة فواجب المندسين الذين يحترمون انفسهم وبريدون أن يسخروا علمهم لمنفعة وطنهم وخسامة الانسسسانية أن يعلنوا آراءهم الفنية في هــذا الموضوعوفي كل موضوع يعتقدون صلاحه وفائدته . وليس يجدر بهم بحال من الاحوال ان يخلطوا اعتبارات السياسمة باعتبارات الفن . فاعتبارات السياسمة وقتية واعتبارات الفن دائمة . والسياسة ظروف تنتهز ولكن العلم والفن مبادىء وقواعد تقسرر ، وقديدو اك امر من الامور السياسية اليوم في لون فاذا هو بعد زمن قصير في لون آخر ، وقد تحسبك مسستطيعا أن تحكم تصريف سياسبا فاذا تقديرك انقلبعليك غدا فاضهط رت الى البحث عن تصريف لذلك الامر جديد. ومثل هذه الشئون الدائمة المور معالحياة لايصح لعالم يبحثمسانة من المسائل المتعلق بها علمه أن يدخلها في حسابه ، انما عليهان يقول نى طمانينة ضمير وطهارةذمة مايعتقد حقا عليه لعلمسه وحده ان يقوله . ويجب عليــه لذلك أن ينسىساعة ابدائه الراي -أنه أمة ضعيفة وأن ينظر فالامرلذاته لا للظرف السياسي المؤقت المحتط به

ولمل هذه النظرة العاليسة التجردة عن العاطفة السياسية

اهون على المصريين في مشروعات الرى التبرى منها في المقسو وعات اخرى . فالسودان ومصر وطن واحد في الحقيقة . واهل اصوان اقرب الى حلفسا منهسم الى القاهرة . والروابط التى تربط مصر والسودان كثيرة وثيقة ان ضعضعتها احداث السياسسة يوما فلى تغفسها ! ثم هى لن تضعضمها الا الى اجل . وذلك الاعتبار اصح اليوم منه فى كل يوم مضى . فالاسم في الفرب والشرق تتقرب بعضها من المصلة مابين مصر والسودان . وكلما والشرق تتقرب بعضها من الصلة مابين مصر والسودان . وكلما الجميئة . واذا كانت الام مسعى اليوم القضاعة بل الحسدود المساعية بل الحسدود المبعية . واذا كانت الام المعالية العالم منذالحرب الكبرى الجميئة التى ادت كثرتها الى مابعائية العالم منذالحرب الكبرى من أزمات اقتصادية فعنى ذلك ان ما اقيم فى الماضى من الحواجز الصنا الآن بعمر ض بحث هذه العلاقة بين مصر والسسودان وسنا الآن بعمر ض بحث هذه العلاقة بين مصر والسسودان فسنفرد فها الفصل الاخير من هذا الكتاب . لكنما نوردماوردنا وسينا و للمساعدة بين مصر والسسودان فسنفرد فها الفصل الاخير من هذا الكتاب . لكنما نوردماوردنا

نتقول أنه اذا وجب على رجال العلم أن يطرحوا جانبا اعتبارات السياسة في أبحاثهم فذلك أوجب في بحث مشروعات الري الكبري

من مصر والسودان

#### عشية الأوبّة يوم بحلفا وبشلال حلف

عدت من حمل الاولياء مساءوق اعتزمت السفر بالقطار الخاص الذي يبرح الخرطوم صباح الغد قاسا، حلفا . و دار في نيتي ان اتناول طعام العشاءثم احزممتاعي وآوي اليمضجعي لاستربح من عناء هذه الإيامالتي قضيناها بالسودان في مثل نظام الحند حلا وترحالا . لكن عزمي لم سحقق اذ الفيت جماعة من اصحابنا الذين دعونا إلى الشبى بالمكتبة القبطية امس في بهم الفندق ومعهم بعض اخوانناالمصريين الذين جعلوا من مقامنا بالخرطوم مقاما بين اهل واصدقاء فامضينا شطرا من الليل تناول حدثنا فيه شتى من شئونالسودانيين والمجهودات التي تقوم بها حكومة السودان في سبيل تعميره ليكون مزرعة من أبدع مزارع القطن في العالم . واهلالسودان قسمان : عرب وزنوج فأما المرب فيمتازون بدقة فىقسمات الـوجه وبرقة الشـفاه وارتفاع قصب الانف . وهم ينقسمون أفخاذا وعشائر كشعوب شبه الجزيرة . اما الرنوج فغطس الانوف غلاظ الشفاه غائرو الاعين . وهم يقيمون اغلب الامر في داخلية الســودان تحت امرة سلطان منهم ماتزال نفسيته نفسيتهم وروحه روحهم وبرغم امتداد الحضارة الى الخرطوموالي أم درمان عن طريق أهل الحنسيات المختلفة الذبن بقيمون يهما وعن طريق المصريين بنسوع خاص اذ يعتسون الى العسربالسودانيين بكثير من الصلات بينها الدين واللغة والصاهرةوالعادات ، فان داخلية السودان ماتزال في تسبه الحياة البدائية التي يقصون مثل قصصها عمن عاشوا في مجاهل الارض مشدلاف السنين . قص احد الذين حضروا معنا في هذه الاحسية انه كان صافرا الى رجاف في المنطقة الاستوائية ، فمر باحدالسلاطين الزنوج وطلب أن يحظى بالثول في حضرة عظمت وظهر منوواء السلطان مائتان ، معلمة رماحهم ، وكلهم في خدمته ، فلماحظي محدثنا بحضرة السلطان المتاب عظمته من الهداما بعض المرابا وبعض الورق المضفى الذي تلف به قطع الحلوى ، فكان اغتباط عظمته بهذه الهداماعظيما ولعلما امر لمن قدمها بشيء كثير من العاج ومن ربش النعام .

وقص محدثون اخرون شيئامن مثل هذا القصص فأذكرني ذلـك جَان جاك روسو ورجــلالطبيعة الذي صوره في كثيرمن كتبه والذى جعله المشل الاعلى السعادة وودمعهان تعود الانسانية الم احتذاء مثاله ، وابتسمت لهذه الذكرى وتساءلت لو كان يرضى روسو بمثل عيش هذا السلطان وجنبوده . ثم سرعان ما زالت ابتسامتي حين سمعت المحدثين بذكرون من شهامة هؤلاء الزنوج وبسالتهم واحتقارهم الحياة واقدامهم على الموت طائعين . زالت ابتسامتي وتخيلت روسومنتصرا يقول: ﴿ ارابت يا صاح انهم سعداء لانمطامع الحياة وشهواتها لم تكتسحمن نفوسهم اسباب العظمة الحقة التي تصل الانسان بالطبيعة وتجعله جزءا منهاسعيدا بها مطمئنا اليها . وهم سعداءلان العلوم والفنون لم تخدعهم بباطل زخرفها ولم تزين لهم من الوان اللهو متاع الفرود ، ثــم هم سعداء لانهم بعيشون عيش البساطة فكل ما ينالونه من خير يزيدهم سمعادة . فلم لاتعيش الانسانية عيشهم فتطرح وراءها هذا الزخر فالباطل الذي تسميه الحقائق والعلوم والفنون والذي لايزيد على انه عبث الذهن ولهوالخيال ؟ »

وأمسكت عن الاندفاع في هذاالتفكير حين اضطرت لمشاركة اخواننالماتحدثوا عن مصرواحوالهاوسالوني عما اعتقده مصير ما تم بين احزابهامن ائتلاف ، والحديث في السياسة كحديث الافاعي يطول . فاستفرق كلام اخواننافى مصر وشاونها بقية سهرتنا . ثم ودعونى واعتذر جماعة منهم بعملهم عن توديعى ساعةالرحيل من الخرطوم

وتنفس صبح الاحد ٢٤ ينايرواعتلت شمسه سماء السيدان الصافية الادبم وتناولت الشاى واعددت متاعى وذهب الى قاعة الطعام للافطار ثم خرجت من بهو الفندق الى حديقنه الصفرى التي تفصل بين سياج الفندق وبنائه. والفيت عند الباب سيارة كيم ة وسميارات صغيرة بعثت بهماحكومة السمودان لتقلنا حمماعة ضيوفها الى المحطة في طريق عودتناالي مصر . وتخطيت السارع والقيت نظرة على صفحة النيل الازرق وتلفت حولي اودع هذا المنظر الذي الفته والفني اسبوعاكاملا . في هاته اللحظة دب الي نفسى احساس يخالجها كلمافارقت بلدا احتواني وأنافي شك من العودة اليه . واحساس الفراق يمتزج فيه الالم بالامل ، والخوف بالرجاء . وهل الفراق الا بعض صور الفناء والعدم والموت! هل هو الا انهيار ما نفارق في لجة مالا نرى وما لانحس الا خيالا وحدسا . في هذه اللجة الفسيحة الممتدة الى اللانهاية والمحجوبة عنا بآفاق قريبة لانزيد على مدىماتصل اليه حواسنا . وهـو انهيار مخوف في لجة الزمن الذي لايذر العالم لحظة من غير مور ولا تجدد . ومن يدرى ماتكون الخرطوم وأم درمان والسودان ان قدر لي ان اعود اليه بعدسنوات ؟! هل اجد هذه الاشياء التي الفت والتي اصبحت جزءامن حياتي كلما خلفتها ؟ ام ارى مكانها شيئًا حديدا أسدل عليهاستار الفناء وقام مقامها! والحق عندى ان كل مانري وكلمانحسوكل عاطفة تهز فؤادنا وكل فكرة تجول بخواطرنا هي بعض حياتنا القصيرة التي تنقضي بعد أن تصبح هي الاخسرى بعضحياة الوجود الازلى الابدي . ولئن كان كل ما يصيب المادة يترك فيها اثرا لايزول -على حد قول هربرت سينسر فما اشك أنا في أن كل ماسيب حساة الوحود بترك فيهما أثوالابزول

دب الى نفسى الاحساس بالفراق حين رابت السيارة الكبيرة التي أعدت لنقل المتاع والسيارات الاخرى التي اعدت لبستقلها المسافرون . ومن شأنَّ الظروف التي تُعبط بنا ساعة الفراق أن تجعل هذا الاحساس مبهما . فنحن ساعتند في شغل بمتاعنا وبالسافرين معنا وبماينتظرنا ىسفرنا . وكنا جماعة المسافرين من الخرطوم اشــدماتكون شغلا . فهذا يبحث عن بعض ريش النعام بهديه اصدقاءه في مصر او في غير مصر ، وهذا قد نسى بعض ما ابتاع امس فمخزن مقفل اليوم .. يوم الاحد. ويريد أن يدبر الوسيلة للحصول على ماابتاع . وهذا ثقل متاعه فما يدرى كيف يحزمه . ورجال البوليس وسائقو السيارات يستعجلون المسافرين لينتهى واجبهم . واخسيرا سمارت السيارات تخترق بنا طرق الخرطوم فازدادت نفسوسنا احساسا بمعنى الفراق • ثم أنطلق القطار في منتصف الساعة التاسعة يقطع الطريق التي قطعناها آتين من حلفا حتى بلغ عطمور أبي حمد بعد ما أرخى الليل سدوله . وبلغنا حلفا في منتصف الساعة العاشرة من صباح الغد . ونقل متاعنا من القطار الى الباخرة بريتانياً التيكان مَقْرِرا ان تسافر في اوليت المساء . فلم يك بد من انفمضي النهار بحلفا .

حلفا بلد صغير اشبه ببنادرالراكوز في مصر فليس فيسه ما ما المستوقف النظري ، وحكومة السودان جد حريصة على ان المستوضوة منبوفة من مناوله مناولها و المستوفقة بالمستوفقة بعد تناولطام في الصباح المحمسكل حلفا كمانظات لهم نزهة بعد تناولطام النفاء على ظهر الباخرة يوورون فيها شلال حلفا ويشهدون منه منظرا من اعجب مناظر الطبيعة واكترها جلالا ورهبة .

وممسكر حلفا ، والى جانبه بيت كتشنر ، يقع على نحو ثلاثة كيلو مترات من محطة وادى حلفا ، لذلك ركبنا البه قطارا سار بنا حتى كنا حذاءه ، وقدركب معنا هذا القطار جماعة من الامريكيين لم يكونوا بالخرطوم ولكنهم جاءوا الى حلفا للنزهة بعد ان قضوا فى فندق الشلالباسوان زمنا غير قلبراستجبوا معه تفسير منظر اسسوان والابريكيون شعب جديدخنا ، معه تفسير منظر اسسوان والابريكيون شعب جديدخنا ، مقيد بن المسمو الها العالم القديم بانهم مقيدون به من عادات ومن قواعد للسلوك في حركانهم وفي تحيانهم ووفيلابسهم ، ولقد لفتنا منظر شابه بسير في مراويل بيضاء ويستعل حلاء تقيلا غابة التقلل ويرتدى فـوق اكتاف جاكسة ومدوية عجيب شكلها ، ولم يكن الانكليز مين معا اقل منا دهشة لهذا المنظر ، وكان هـذاالشاب بسير مع سيدةنسه ووجل منقدم الى الكبولة عرفت فيما بعد انها ابوادا، وان هذا الكهل استاذباحدى الجامعات الامريكية ، واتصل بيني وبين هداد الاسرة حديث طويل ابدى الشباب خلاله من العجب لانكليز والاوربيدين ومعافظتهم مشلماندوا من العجب لاستخفافه والاوربيدين ومعافظتهم مشلماندوا من العجب لاستخفافه بالتقليد ، ومعدالشائعداليتبدان وصل السغر بين الجميع فجعل كل فغضى الى اصحابه بها دارى ويق تائر به ،

لل يعضى الى اصحابه بعا رائ ويبت تاتر به .
مسكر خلفا فضاء واسع من أرسال لم بيق من آثاره الا قوس
مسكر خلفا فضاء واسع من أرسال لم بيق من آثاره الا قوس
فتم لمحناه ساعة تر لنا من القطار، وكان هذا الفضاء مضرب خيام
من بعده لفتح السودان ، على تأللم نقصهبادى، الاسر الى القوس
ولا الى الفضاء المدى اصبح صامتاً وكان من قبل معسكرا
ما يشبه الحافظة كل إبوابها ملى دار قبل انها محافيظة المنطق ما يشبه الحافظة كل إبوابها ملى دار قبل انها محافيظة النظر . وانتقلنا من هذه المعاراتي دار اخرى كانتمنز لالكنشين
شعرنا أول ما دخلناها بابتها أداره في نفوستا ذلك السورع
شعرنا أول ما دخلناها بابتها أنظم والمحتدة الى شاطيء
النظر والحضرة الباسمةالقائمة الما المنزل والمعتدة الى شاطيء
النسوراء حوله ، واخذ بجامع المؤلد انفساح النهر وقياسا
كنبان الرمل وراءه متوجة بن سعود وهبوط كانها بعض مجه
جين الفيضان ، وكان للنسمي وفي هذا المنظر وفي ذلك السورع

من يام الشناء سنا يأخذ بالابصارتم أدرنا عيوننا الى ناحية هذا المستزل المدى شسهد من تدابير الحرب والسفك ما شهد والذى اصبحاليوم صامنا صمتمصطفى فهمى وكتشنر في حجب الغيب وان كان على خلافهما ما يزال معرضا لعبث الحياة ولتدابير الحرب والسفك : ثلاث غرف قيمتها ماتكنه من الذكرى لاجمال فيها الا جمال ما شهدته من بطولة واقدام . الم يكن الذين اقاموا فيها قواد الحيش المصرى الباسل الذي نفذ الخطط التي وضعت بشجاعة وجراة سجلا له عملى انتاريخ فخرا خالدا! وعلى ظاهر حدران احمدى الفسرف نقش تذكاري للذين اقاموافيها واحتملوا ، مع الجند ما احتملوا من مضض وتضحية . والى جانب اللوحة زير قديم من الفخار لعله في هشاشة بنائه أصلب على الحياة من أولئك الذين شربوا من مياهه ولم يبق لهم اليوم على الحياة غير الذكر ، والزير لا يزال باقياته جده الانظار وبود اصماعها شربة من مياهه . وتعلقت الابصاربهذه الآثار وجاهد كل مصور يريد أن يأخذ منها رسما برغم معاكسة الشمس له . على أن الابصار لم تكن بالحديقة وبالنهر ويكثبان الرمل على شاطئه الثاني اقل ولعا . فكانت ما تكاد تستقر على البناء برهة حتى تعو دلتجنلي من هذا المنظر البديع المتجددعلي الزمان ما تجدد الزمان جماله الساحر وسحره الفتآن.

وخرجنا الى فضاء المسكر القسدم والى القسوس الساقى من آثاره . وذهب البصض بخيالهم الى ذلك التساريخ الفسرب حين كانت الجنسودالفاهبه منحلفا الى الحرطوم تقف فى همذا المسكر الى ان تتلقى الاواهر بالاندفاع فى تبهالفطور الانشاد مسكة الجديد أو لسحبالسفن بين احجارالفلال ويقى المورن مسكانيا لم المجلس ويقى المسورون لجماعتهم . وكانوقت الظهيرة قد اقترب فعدنا ادراجنا الى القطارالذى عادينا الى محطة حلفا حيث تزلنا عالدين الى

ونلنا من الراحه مانلنا نم انتقلنا بعد تناول طعام الغداء بسفينه اخرى سارت بنا جندوبانحو ساعة . فلها بعدنا عن طفا بغضة كيلو مترات بنا جندوبانحو ساعة . فلها بعدنا عن طفا لجمة القبلال ، فانتشرت في لبرى الامر فللها من حلالهائرضات ينفذ منها ، لكنها كانت يقترب بعضها من بعض كلما اقترينا نحن منها حتى نلاحمت ال كلات وحتى لم يبق للها العام العيزالا مسارب تقف عند نشو، من كل حرى قريب ، وملات الحام الجرائيتمائين الساطئين وتراسا صخرى قريب ، وملات الحام الجرائيتمائين الساطئين وتراسا فلهور قطيع ضخم من القيلة ماتكاد تتحرك أو تتلوى الا بعقدارعبت الضور بها وانصكامله عنها ، وامتدت بين هذا القطيع صن الجرائيت المساويات خرجت الى رمال الشاطئ، تنال دفء شمسالشتاء المحسنة قال الامريكي ذو السراويل

\_ لقد جنشا امس الى هشاورأينا من التماسيع قطيعاكبيرا تعدد كل واحد من افراده عسلى الرصل وفغرفاه الى الشمسس سينشسفي بالمسسعتها من على الشنته

ونرلنا من السفين الكبيرالذى اقتنا منحفاة الى زورقواو توموبيل ليتسرب بنا فى تعاريج انقوات التى بين الصخور، والتي لاتنسم الزورة اكبر منه ، كى نصل الى قمة عالية هناك يحيط النساظر منها بالشلال كله ، وفى لج قرر الشمس الساطعة مرى بنا منها بالشلال كله ، وفى لج قرر الشمس الساطعة مرى بنا وورق وكاتنا فى لعبة ليل يعيم قانت بين اكتنسين مصوداوين الطريق وو يرتسطم السسادى - وتلتمس مسارب الما بين ماتمر به منا اكام الجرائي الاكسمة القاطعة عليه طريقه فمسا يكاله المتحرف فجاة ليحاذى الاكسمة القاطعة عليه طريقه فمسا يكال يعاليم بطائيه بالمهه المنهجة المنهجة تعاري من حولها كتاوى بطائية عنى مناجها المتعين عن مسارب اللافهي ولم تعض دقائق غاذا بنا فى غاية



وكان اغتباط السلطان بالسرايا والورق عظيما

كثيفة من صخورهيب مغوف . لكن روح الجماعة في طبعها المرح مالم يلجعها الوجل او يستئرها الغضب • لذلك طل اصمابنا الامريكي مالم يلجعها الوجل او يستئرها الغضب • لذلك طل اصمابنا الامريكي أصرات وغذا خسدع احدهم بصره وخيل اليه أنه راي تسماح الا فيخياله بودلتالنكاتمين جوانبالزورق من ضخامة الحيوان المرهسوم وعن ذنبه الذي كاد يلقي بنا في النجر وعن فكه المرتفع ليبتلفنا كولم يكن مخدوع البصر اقسل نصيبا في النكات من غيره ، ومان الاسرح ومعنا الدليل الذي تصميل علينا الديون من الهارفدة النواحي يغخرون باتهم يعرفون تمهر ومعنا التؤيرون من الهارفدة النواحي يغخرون باتهم يعرفون مسالرب الشلال اكثرمن معرفتهم ازقة قراهم . ثم ما لنا لا نجد مسالرب الشلال اكثرمن معرفتهم ازقة قراهم . ثم ما لنا لا نجد في ضبابهن التورد الوجنات مايضيء الحالك ويعدد الظام وهن في ضبابهن المتورد معربت ما معربات ما معربات

وطال بنسا تمرب الزورق ولويه من غير أن نحظى بتمساح واحد من سرب صاحبنا الامريمي حتى انبهنا الى الشاطئ عند اسمغنا التي الشاطئ عند منصب حتى ضبيعا السلقها ؛ وما كدفا فبلغ منصبه حتى شسعه كثيرون التعب ، فالقمة وطبة تضوص فيها الاقدام عوصا وتحتساج من اجل ذلك الى مجهودين : تخليص القدم من الرمل ، ثم لنسلق للفوص به فى الرمل من الواحل والطفولة لاتسعوتهم ولايمشقة للك اسرع الاولاد والبنسات والمبلغ والشباب والشبات الى الرامل القبة . وقالفها الإساسانية منظر شيوخ وعجسائو هدهم التعب وقائمة أم كان شعور عجسائو هدهم التعب واضناهم الكلال أم لا يربطون أن ينظر اليهم الجيل الذي بعدهم وكانهم التعلل عبد أم لا والم ولة الشهاد المهاد المهاد التعب وأضناهم الكلال مولاد الراسانية لم لا يربطون النيهم الجيل الذي بعدهم وكانهم التعلل حولا او اتل حيلة ، انظر الى هدفه وكانهم التعبدي بنسويي بنسويي بنسويي بنسويي بنسويي بنسويي بنسويي في المهاد المناسفة التربطة النيهاء الشيخاء التسميد يف تلهد الكنها مع ذلك تستعين بنسويي

يصل بها غاية القمة لتكون مع إينائها وحفدتها بما يخيل اليها أنها تسلك الحياة ملكهم وتسمتها استمناهم . وهي كلمسا فاصت قدمها وغاص معها قلهاوقت زمنا تسترد قلبها اولا وتنشيل قدمها بعد ذلك . وماكنت وما كان غيرى ، وتحويظل عليها من اعلى القمة ، تحسبانها بالفة ما تحتمل كل هذا الجعدف مبيل بلوغه ، لكن الارادة القوية غالبة ابدا . وبارادتها تقليت هذه السيدة على الهرم وضعفه ووقفت معنا في اعلى القمة تمتع طرفها بالنظر الرهب المجيب

ما كان أصفر هذه القية حين كتا بعيدين عنها ننظر اليها من فوق السفين الذي جاء بناحتي ابواب الشلال ، وما أصفر تالحن فوق السفين الذي جاء بناحتي ابواب الشلال ، وما أصفر تالحن جوانب الارض في مصر وانكلترا وامريكا وإبطاليا وغيرها ، حول بضمة أحجار منثورة فوق رمال هذه الاكتبة ، فاذا هو من قلة أكم بما لا تلمحه عين من ظلوا فوق السفين ، لكنه مع قلة كمه لذك روح همذا الصالم الذي يتكون العالم منها ، وهو لذلك صفيه عظيم ، كمن عظيمته لذلك روح همذا الصالم الذي نعيش فيه ، فعنه يستمداله الدومان حياته وحركته ، وهو لذلك صفيم عظيم ، كمن عظيمته ليست في أفراده بل هي فالروح الإنسانية الخالدة التي تعظم على الزمان من سلطان والتي توداد عظمة بما تشمله من الوجود في سلطانها وبصا تذيبه في الوجود في سلطانا .

واذا كنا صفارا فوق الاكمة فعاذا تكون فيما حولنا والاكمة ليست منه شيئا مذكورا مديناللط فعربد النجتل غاية الشلال وأحجاره فارتد دون هذه الفاية وقد مالاته الاكام العجربة الثانتة في الماء رهبة ، وإجلناه فيما حولنا من كثبان الرمل الهيلة، فأخذته وإعاما الي الافق في موج لالاء تحت السيمة الشسمس المتحدرة الي المغرب ، وتخطيب به النهر فاذا بعض اشجار تحيي في هذا المجربات النابة في الماء تحقيظ بها تعراته الشيقة فصا كمات الجرائيت النابة في الماء تحييل بها تعراته الشيقة فصا كاد بعضها بسمع المل القدارب الذي تعرب بنا خدلال الشلال الي حيث ارتفينا القمة التي تطال ان من فوقها ، وبسادت عملي الى حيث ارتفينا القمة التي تطال المدار

الوجوه علائم الدهشة والاكسارلهذا المنظر العحبب ، فساد الصمت جمعنا حينا . ثم بداالجمع يتدرك القمة عائدا الى القارب . باعجما ! ما اكثرمايتغير منظر هذا السرب من الفيسلة الحاثمة في الماء ، فكلما تدرك الهابط سفح القمة بدت تحت ضياء جديد فاخذت صورةغير صورتها فبعض بزداد من بعض اقترابا وبعض بزداد عن بعسض بعدا ، وكذلك تتغسير المحسوسات بتغير موقفنًا منها ، فماذا يكون شأن ما نسسمية الحقائق في هذه النظريات من تصورات الذهن وأبنية الخيال : وجلست ائناء هبوطي على حجر جاثم فوق ألرمل وتلفت حولي فلم ار احدا بالقرب منياذ كان كثيرون مايزالون بأعلمي القمة وكثيرون غيرهم وصـــــــلواالقارب . وجعلت أناحي نفسي: ماذا نكون من هــــذا الوجـودالعظيم! وماحياتنا الثائرةالقصيرة الى جانب هذا الخلد الساجي تبدو حكمته في سبكينة ماحولنا وطمانينته . واتى لفى نجـواى اذ مرت العجوز البادنة معتمدة على نوبيين وهي تلهث فينزونهـ أكما كانت تلهث في صـــعودها. لكن انتسامة على ثفرها كانت تعبر عما يدور في خاطرها مسن عظيم الغبطة لانتصارها علىضعف الشيخوخة واقناعها بذلك نفسها انها ماتزال قديرة عملىحمل عبء الحياة التقيل اللذيذ وعدنا الى زورقنا فعاد بتسرب بنابين صحور الشمسلال حتى السَّفينة التي ظَّلْت في انتظارنا. وعلونا سطحها والشمس تتأهب للمغيب ثم انتقلنا منها الى بريتانيا التي سارت بنا قبيل العشاء. وفي الايام التي قضيناها بساحتي اسوان عادت الي خاطري صورة الشلال وصورتنا فوق الربوة نجاهد، عبثا، لنحيط بكل حدوده رغم ما نزعم من الاحاطة حتى بحدود المجهول . لكن هذا العجز الذي يمسكنا ونحزوقو فيزول أذا تحركنا فاختزناني خبالنا صور الشلال وغير الشلال جزءابعد جزء ، وهذه الخبالات المختمزنة هي قوتنا وذخرنا فيالحباة وهيالميراث الذي تنعاقبه الاحيال فيزيد الانسانية مسلة بالوجود وسلطانا عليه .

ويلفنا اسوان صبح الربصاء ويلفنا القاهرة صبح الخميس ، فعدنا بهزنا برد الشناء بعدعشرة ايام قضيناها في ربوع لا تعرف الشناء .

## مصر والسودان

لا استطيع ان اختم هسدااالكتابمين غير ان اتناول علاقات مصر والسودان بكلمة . وليستغايتي من التكلم عن هذه الملاقات غاية سياسية . فلمل القسارى قدادرلدين خلال الفصول السنبقة اني م اتاثر في اية مسالة من المسائل التي عرضت لها بأهواء السياسة الاكتابية العليسا الى لاتفف عند حدود مصروالسودان بن تتجاوزها لمسايد السياسة الانسانية العليسا الى لاتفف عند حدود مصروالسودان البلاد من خيرات . وانما غايتي ان ابين ان خير السودان وخير فيران تستفيد منها انتخاب المنازلة الكنرا البلاد من خيرات . وانما غايتي ان ابين ان خير السودان وخير قبل ان تستفيد منها انه أمسة اخرى انها يتحقق على وجاكمل كلما ازدادت مصر والسيودان ارتبساطا سواء من الجهسة الإنتصادية اواليهة الاقتصادية اوالبهة السياسية وكلما تماونا المادية والمعنوية فيهما .

ولست أربد من أجل هـ فا البيـــان أن أدلل على أن مصر والسودان مرتبطان تلريخيا بروابط قديمة تجعل من حق مصر أن تطالب بالسودان كماكانت فرنساتطالب بالازاس واللورين، ولست أربد كذلك أن أقيم الحجه على ما أنفقته مصر في السودان من مهجراموال أوان أرجع الحالتاريخ لاك مسبب من الاسباب، فالتدليل التاريخي في مسالة كملاقة مصر بالسودان أشبه الإشبابالم إلفات التي تحتاج إلى قاض للفصل فيها والقاضي في العلاقات التي تربعط ومن نافلة القول ذكر الرابطة الطبيعية بين مصر والسودان وما 
توجيه هذه الرابطة من ضرورة توقيق الصلات بين هذين الجزاين 
من اجزاء وادى النيل ، وحاجة مصر الى توقيق همنه المسد لات 
وتوكيد تلك الروابط أوضح ، فليس كمصر بلاد معلقة حباته 
بنهر واحد ، وليس يصدق على بلاد ما يصدق على مصر من أنها 
الكبرى واول النيل لكانت مصر بعض المسحراء الافريقية 
الكبرى ولوصلت هذاه المصحراء مابين المحيط الاطلائيلقي والبحر 
معلقة علما النهر ، فكل ماتنا تربع بماعه من ظروف الطبيعة 
من عمل الإنسان تئاتر به مصر ، وما نفل التاريخ يدكر أن المصدين 
إبتهلوا الى الله في ضراعة خضوع كابتهالهم اليه ليتم على النيسل 
فيضائه ، ولا نفل المصرين فكرواق أمر من امورحياتهم تفكيرهم 
في هذا الماء المخصب المحسن الدى بجره 
في هذا الماء المخصب المحسن الدى بجره 
وحدله المجرى المظيم بين جروفه 
فاذا كان آكيب مع ما الكرات الوسود وكان اكثر 
فاذا كان آكيب مع المدرية بمتجها الى الجنوب وكان اكثر

تفكيرهم فى الصلات التى تربطهم بجاراتهم النيلية وفى توكيد هذه الصلات وتوثيقها فليس ذلك منهم بحاب فى الفتح أو اندفاعا وراء شهوة الاستعمار التي يجرى وراء أصلات من الامم بل هو الحسرس الطبيعي على الحياة حرصا أصيلافي صليقة كل حى وفطرته على انه اذا كانت حاجة لمصرالي توكيد الروابط بينها وبين عنه منابع النهر فليس ذلك مناأن السودان أقل من حاجة مصر لتنهيا أن السودان أقل من حاجة مصر لتنهيا أن السودان منبع الحياة المادية لتوثيق المصالات بينها ، ولئن كان السودان منبع الحياة المادية التي نقيض على السودان مغ فيضان النيل فمصرهم منبع الحياة المعنود ، وكما التي تفيط المصادري بعمر نعتمر عياتها على ما يغذيها النيل بهمن المسادي بعمر المسيدات التي المسيدة ، وكما

مساهه كذلك تعيط الصحارى بالسودان وتفصله عن مصادر المضارة ، ولقد بالفت الطبيعة في ذلك حتى ليحسب الانسنان حين ينظر الى خريطة النيل أن حوضه عالم مستقل فيه كل ماتحتاج اليه الحضارة من أدواتهاو اسبابها ، ولقد فتحت مواني، على البحر الاحمر لتصريف تجارة السودان ولجلب التجارة اليه ، لكن هذه المواني، لا تصلح ولن تصلع ليكن هذه المفاني، لا تصلح ولن تصلع للكون باب الحفارة والعمران ، بل كانت الحضارة كان الحيارة اليه من المربق آخر ، ولذلك كان السودان من السودان من السودان من السودان من المودان باب الحضارة على المودان باب الحضارة المودان باب الحضارة المودان باب الحضارة المودان باب حضارة العالم المربح المودان باب حضارة العالم المربح المودان باب حضارة المالم المربح المودان أن النا المودان المودا

وقد كان الغزو والفتحوسائل الحضارة في الماضي . فكانتالدول ذوات الحضارة القوية تغير على غسيرها من الدول فتفيسد من حضارتها وتفيدها من الحضارة القوية ولذلك كثيرا مااتصلت الحروب بين مصر والسسودان لاستمقاء الصلات الطبيعية التي يجب ان يشمعر السودانيون والمصريون جميعابمحاربة اسباب ضعفها لا بالمحاربة في سمسبيل وصلها . على أن تقسدم العلم وتقريبه بين شعوبالعالم المختلفة وتضييقه دائرة الارض جعسل الغزو والغتح منظورا اليهمابعينالمقت حتىمنالاقوياء الذينكانوا يستغيدون منهما . وكلما ازدادالعلم تقدما وازدادت الشموب بعضها من بعض قسربا وتمتنت الروابط العقليسة والمعنسوية وتحطمت الحسدود والحواجز زادت اسباب التمارف والتفاهم واصمحت وسائل العنف والبطش بين الجماعات منظورا اليها بعين المقت والازدراء مثلها اليوم بين الأفراد والطوائف . ويومنك تكون بين شمبين متجاورين اوبين شعب واحد يقيم في بقعة من بقاع الارض يسر العلم اسباب الرغد فيها شيئاعجبا وأمرانكرا. ويومنذ يحل التضامن بين الشعوب محسل التنافس . ويكون بين الشعوب المتجاورة التي تصل الطبيعة بينها اقوى رباطا وامتن عقدة . ثم تكون كل الإسباب الصناعية الطارئة على هذا النضاس والمفسدة أياه موقوتةمرهونة يالزوال

القواعد النبي نفضي بها ظـروفالحضـــــارة في الوفت الحاضم . وادوات هدا التصمامن كثير اشرنا الى بعضها حين الكلام عن مشروعات الرى الكبرى . فهده المشروعات بجب أن لاتراعي فيها الا الاعتبارات الفنيه التي تؤدى الى حجز اكبر مقدار يمكن حجزه من مناه النيل لانتفساع الاراضي لزراعية الواقعة على شاطئيهمن أول مصر ذات الاولوية لماريحيه في هذا الانتفاع الى آخر منابع النيل . كذلك يجب على مصرأن تكون المنبع الذي تجري منـــــه اسباب الحضارة الى السودان ، فليس الى السمودان سمبيل للحضاءة غير هذا المنبع . ذلك لان المصريين اكثرالعناصرامتزاجا بالسودانيين منذ اجيال طويلة . ولئن كان هذا الامتزاج قد اقترن في احيان كثيرة بعناصر سيئة من جانب او من الجانب الآخر فانه خلق بين الشمين من الاواصرماييسر التفاهم بينهما الى حمد كبير . والحضاره اذا مرتبمصركان يسيرا ان يسيغها السودانيون بسبب هذه الاواصر . فأما اذاحملتها الى السمودان عناصر أخرى ولو كانت من امم اعلى من مصر في الحضارة كعبـــا فانها لاتنساقلم في السمودان بمتل السهولة التي تناقلم بها حمين تحملها العناصر المصرية . ولعل الاسماب التي ادت في الماضي الي عدم نجاح مصر في حمل هـ فاأنعب، الانساني في السودان ان الدين كانوا يقومون برئاسةالمصريين هناك كانوا من عناصر غير مصرية ، وان المصربين الدبن كانوا مرءوسين لهؤلاء كانوا من طراز محتاج لاسباب الحضارة فلا يستطيع أن يقدمها لغيره . واعتقد اعتقادا اكيدا أن مصر ستطيع أن تعاون السودان في هذا المضمار معاونة جدية اذاوجد من المصربين ذوى المكانة والمقدرة من يتطوعون لهذا العمل من غير أية فكرة سسياسية بل يدافع التضامن تحت تأثير الفكرة الانسانية السامية وحدها اعلم أن اعتراضا عمليا له نيمته يقف في هذا السببيل .

ذلك وجود الانكليز في السودان، قيامهم بالحكم فيسه . وهم اعتراض صحيحاذا كان الانكليز يربدون حكم السودان لمجسرد الحكم والاستعمار فللانكليز مصالح يربطانية يقتضونها من السودان اهمها القطن الذي يزرع فيه .ونعل المواصلات الامبراط وربه بعض هذه الصالح كذلك . لكن الانكليز لا مصلحة لهم في اعاقة نقدم السودان وتحضيره ، وكلماتقدمت الحضارة في السبودان وكانُ أهله اقدر على الاسستفادةمن وسائل العلم كانو. اكثر انتاجا مصلحة أي مصلحة . ولئن كانت الظروف السياسية قد قضت في الماضي أن تقف مصر وانكلترا فرالسودانموقف الخصومةفاعنقد ان الانكليز والمصريين قد ادركواتمام الادراك سوء تلك السياسة وعفم نتائجها بالنسبة لانكلتراولمر وللسودان جميعا . فمن الحكمة ــ وهذه هي الحال ــانيقدروا وجوب اتجاه السياسة في السيتقبل الى غير ما كانتعليه سياسة السودان الى اليوم وليس نظام الحكم في السودان هو المشكلة العويصة في رابي . وعنقد أن من المكن التفاهم فيهذه المسالة بين مصر وانكلترا على أن تكون المسودان ومصرمنحدتين بينهما مشل نظام ال etederation>فيكون لكل في المسائل الداخلية حربة التنظيم والتشريع وترتبظان جميعما وبالممائل الخارجية والمماثل العامة بانفاق مقررة قواعده وليس الغامهنا مقام تحديد او تفصيل لهدا الاتحاد قبل قبول مبدئه ، فافاصِلُ هَذَا المبدأ كَانُ وضَعِالتَفَاصِيلُ يسيرا . واحسب أن مثل هـدااننظام فيمروننه وقابليته للتحوير يستطيع أن يحقق غايات الاطراف المختلَّفة .

وقد يعكن اذا قبل مبدا هذا الاتحاد أن يترك النظر في مصالح انكترا وامتيازاتها في السبود واللحكومة السودان نفسها تعطها في حدود المسائل المروكة بموجب نظام الإتحاد لتصرفها .

ويخيل الى أن حلا كهذا فدينون مِن شانه أن ينهى سسالة

واذا كان المؤتمر الامبراطورى البريطاني قد قبل مبدا مساواة المتلكات المستقلة مع انكلتر الوانيكون رباطها جيما ولاحما للتاج وذلك لمسلحة الامبــراطورية البريطانية ولفائدة المسلام في العالم ، فان منارهذه الفكرة المؤتكرة الاتحاد بين مصر والسودان قد تسهل الوصول الى حل مسالة السودان حلا موافقا لمطلب مصر من غير مسياس بعا للدول من المصالح فيهما

ولهذا الحل مزايا يعود أكترهاعلى السودان كما أن لمصر منهما فائدة لا تنكر ، وهو في نفسالوقت يكفل لانكلترا أن تحصل من السودان على المصالح والامتيازات التي ترمى الى تحصيلها من غير أن تضطر لحمل عب المستوليات المستقبلة التي تحملها اليسوم فيه وأول مزايا هذا الحل انه يحقق مايريد المصريون والسيبودانيون من وحدة القطرين ، من غير أن يجنى ذلك على عزة أي منهما ، ومن غير أن يعوق تقدمه متأثر ابعوا أنده وعقائده واعتباراته القومية الخاصة ، وهو مع ذلك لا يجدمن الاعتراض عليه ما يجده الاندماج التام بن القطرين، فالذين يريدون هذا الاندماج يبنونه على التاريخ وعلى وحدة الجنس والعادات فيمصروالسودان وخصومالاندماج ينكرون وحدة الجنس ويذهبونالمان السودافيين غبر المصرين واليا أن طوائف العرب في مصروفي السودان لا تكون سواد الشعب في أي بلد من البلدين وانما هي أقليات جات في عصور الفتحالاخيرة ، وهم ينكرونكذلكوحــــــــــة العادات ويذهبون الى أن تطور الحضارة في مصر غير منعاداتها القديمة حتى لو أن شيئا من الوحدة كان موجودافي الماضي بن عادات المصرين والسودانيين فقد انقطع اليوم ، وسواء أكان هذا الاعتراض صحيحا امباطلافهو لايغير من العلاقات الطبيعية التي بين القطرين والتي أشرت اليها من قبل ، وهو لذلك اذا أمكنجدلا أن ينهض عائقاً في سبيلَ الاندماج فلايمكن أن ينهض عائقافي سبيل الوحدة

فالاتحاد السويسرئ والولايات الامريكية المتحدة ليس بين الولايات الذي يتكون منها أي من هذين الاتحادين مثل ما بين مصسر والسودان من شبه أو علاقة ،انها تصل هذه الولايات روابط المسلحة البحتة ، فأما سوى ذلك فيختلف بين ولاية وولاية اختلافا بينا • فسويسرا على صغرها يتكلم أهلها ثلاث لقات مختلف عي الفرنسية والإلمائية والإيطالية ،ويدين أهلها بمذاهب مختلفة من القرنسية وبينهم الا ناحبة اخرى والولايات الامريكية المتحدة تجمع منتلف الم واللغات والاوان الكن رابطة الجوار والمصلحة تسموفوق كل اعتبار آخر وقجعل من الاتحاد الامريكي قوة قوميسة وعالميسة متقطعه النظ

ثم أن اعتراضا آخر يقيمه جماعة من المصريين الفسهم يجمل الاتحاد وسيلة صالحة . ذلك أن نظام القبائل والمائلات قد زال من مصر ولم تبق منه الا آثار لاقوة لها ولا سلطان وحل محله النظام الديقراطي السرقاللي يجمل الحياة اللستورية هي الحياة الوسيدة الصالحة الوسيدة أل الحياة الوسيدة المسودان في أو من علم المحابية المسابقة علمه المسابقة المسابقة علمه المسابقة المسابقة علمه المسابقة المسابقة

وثمت اعتباد آخر بجلتانف لنظام الاتحاد بين مصر والسودان على نظام الاندماج • ذلك المصر متهمة في سياستها بالراءالسودان باتها سياسة استمار لا سياسة تحرير . وهذه النهمة تروجها السنة السوء كما روجت من قبل تهمة حرص مصر على الاستئنار بعياء النيل . ولا تكتفى هداه الاسن باتهام المصريين بالمسلال المستحمار بل تفكر السوداتيين بابام قديمة كان نتواب حاكم مصر في السودات يستكون مسئلان هداه التهمة امام هذا المسئلات نظاما لحكم المصريين ومع بطلان هداه التهمة امام يكونوا مصريين والعالم الذين يو فدون الى السودان لم نضيها ، فنا نعتقد أن المصريين احسن من أن يتهمسوا بالميل بناستحمار واتهم بريدون للسودان التقدم الحقيقي نحو الحرية . وذكك يتحقى تماما تحت نظام الانحاد . فيوملذ يكون المصريون المسلودان أنها يذهبون بدائم ورومذذ يبد السودان والحرص على رقبه لإبدافع استعماره وحكمه محبة المسودان والحرص على رقبه لابدافع استعماره وحكمه القومية .

ولهذا الحل مزايا بعوداكثر هاعلى السودانيين انفسهم . فهو يطفئ جيسع المصرية تصام الطعائينة على مشروعات الرى ويزيل من نفوسهم كلخوف من ان تكونهذه الشروعات الرى ويرم أن الابام وسيلة لاكراههم على غبول مالانقسانونه اختيارا أو مبيا الارغام عزتهم والالهم . ويومئة تتسع الاراضى المصرية القابلة للاستفسال وتضعف في نفوس المصريين فكرة الهجرة الى المخاصف القريسة فانالمصريين الذين يذهبون في هساده الطروف المال السودان سيذهبون تحركهم عواطف انسانية صامية تربد ان التنس صلة الحضارة بين السودان عن طروق عصره ما مسبق تعنين منا السيودان في مصره كما مسبق يتسعودان في مضحار التنس في المؤلد ميعادنون على مرعة دفى المسبودان في مضحار التنساق المسادوان عن طورية غير عصر كما مسبق السيودان في مضحار التنساق مالمستادوات الحضارة التي السيودان في مضحار التنساق مالمستادوات الحضارة التي السيودان في مضحار التنساق مالمستادوات الحضارة السيودان في مضحار التنساق مالمستادوات الحضارة السيسودان في مضحار التنساق مالمستادوات الحضارة السيسودان في مضحار التنساق مالمستادوات الحضارة السيادي المستادوات الحضارة السيادوان في مضحار التنساق مالمستادوات الحضارة السيودان في مضحار التنساق مالمستادوات الحضارة السيدودان في مضحارة التنساق التنساق مالمستادوات الحضارة المستادوات الحضارة المستادوات الحضارة المستادوات الحضارة المستادوات الحضارة التنساق مالمستادوات الحضارة التنساق المستادوات الحضارة التنساق المستادوات الحضارة التنساق المساق المستادوات الحضارة التنساق المساق المساق

المادية تشاد فيه فتعساون على نزايد سكانه وعلى اخذ ابنائه بنصيب في المعارف اللازمة ازيادة الرغد والرخاء في ارجائه . وتعتقمه ان السمودانيين يشعرون بشمعورنا هذا ، وان الانكلين الذين اقاموا بالسودان منذ افتتاحه وتعاونو امع المصريين في تنظيمه يشموون بهمما كانت احداث السياسة قد دعت في بعض الظروف الى اعلان سيئات عن المصريين واعمالهم فيالسودان فالحقيقة التي لاربب فيهما ر المصربين كانوا دائما أشدالعناصرصلة بالسودانيين واكثرها عطفا عليهم ، وإنهم لم يكونوا في السودان تحركهم عاطفة الانانية التي تحرك غيرهم من النازلين اليوم فيه ،والتي ندفع هؤلاء الى ان يقصروا نظرهم على المصلحة الشخصية والحرص على اقتناء الثروه . وهذا الحل ادنى الى المصلحة البريطانية من نظام السمودان الحاضر . فهو حمل يرضى عزة السمودانيين وبتفق وكرامتهم القوميسة . وهو لذلك يبعد السودان عن اسباب القلق لتي تكلف الحكومة البريطانيسة مسسئوليات الامن والنظام في السودان وما يترتب على هــذهالمسئوليات من نفقــات يحنملها دافع الضرائب الانكليزي من غيران بكون لاحتماله اياها ضروره ملجئة . ثم هو حل يتغق وتطور العالم في سبيل التضامن السلمي المنتج لخير الجميسع ، والذي اصبح يحل رويدا رويدا محل القوه والاكراه والاستعمار . وهومن جهة ثالثة اقسرار لنظام مرن لايتنافي مع ماتسريده انكلترا من تقدم زراعة القطن في السسودان ومن محاح مشروع الجزير قنجاحاباهرا . وهو فوق ذلك بعين على هذا النجاح ويجعله اقرب منالاواقل نفقات بما بطوع للمصريين من الاخذ فيه بيد السودانيين ومعاونتهم اياهم معساونة هي لاشك خير واجدى من معاونة الفلاتة وغير الفلاتة من المزارعين الطارئين . ولئن كأن المصريبون قد نرددوا في هذه المساونة لما دعتهم انكلترا اليهب من طريق شركة الجزيرة في سسنة ١٩١٣



فذلك لأن ظروف المسياسة كانت يوملف مبعثا الخسوف والفلق . بها أقرأو نظام كنظام الاتحداديين مصر والسودان وما يترتب على هذا النظام من الطمائينسسة كنوس الصرين يزيل كل اسباب النوف والفلق .

وثمت اعتبال .آخر لايمكن ان يغيب من فطنسة السياسسة البريطانية وبعد تظرها ذلك انسواد المصريين لايمكن انبهدالهم بال أذا راواً السودان منفصلاعنهم . وهم سيذكرون دائماً كلمة وزيرهم شريف باشا : «اذا تركنا السودان فالســـودان لن بتركتاً " ، وكلمة المستشماد الأنكلسري لوزارة الاشمساقال المصرية : « السودان الزم لمصرمن الاسكتدرية » . واذا صبح ان مرت فتسرات من الوقت هدات نيهــــا عواصف السياسة السميب من الاسمابواضطر المصريان الرقى عن حالهم سواء لعدم ملاءمة الوفت او لان القادة الظاهرين منهم قد شبعت اطماعهم بما نالوا من المناصب والجامو الصالع لانفسهم والذويهم فان هذه الفترات لايمكنان تدوم في حياة الامم مادام ثمت مايدهو الى تزعزع الامرودفيها • كَفَلْكُ لايمكن ان يغيب عبر فطنة السيماسة البريطانية وبعد نظرها أن السودان وحمر بينهما فضلا عن رابطة التبلالطبيعية رابطة اللغة والعقيدة والجواد • وهذه روابط لاوجسودلها عند اى من الدول الاخسرى المتاخمة للسودان • وطبيعي مع تقسم السوقي والخيسارة فسي السودان ان تزداد عقدة مستمالروابط متانهوان ينظر السودان لمصر بمثل العطف الذي سطرمصريه للسودان. ويومئة لايترك السودان مصر اذا هي تركته ولا يمكن أن يغيب عن فطَّنَّة السياسة البريطانية وبعد ظرها خيرا أن فترات القلق اصلح الفترات للشعوذة المسياسية وابعدها عن ان تكون الظرف الملائم للاتفاق الودى المفدول فاذا كان ذلك كله صحيحا كان الوقت الحساضر انسب الاوقات للتفكير في اتحاد مصر والسودان على المبادى السمايق ذكرها وذلك بالتعرفت مبكينة وهدو فكل اتفاق يتم فيه يتسم بعسه رويسهوتفكير ويكون منبعثا عن اعتقاد صحيح بصلاحه .

ولقداكدت لى قامتى القصيرة بالسودان صحة هذا الرائ الذى عرضت • فكما ان السودانيين بحاجة لى أن يقوموا بالعمل لتنظور نظميم الماضرة في اتجاء ينفق وسيرة العالم الحاضرة ما مناسبة التي لامغز من وصولها الى البجاد مشابهة كبيرة بين نظم الحكم في مختلف دول العالم بسب ما تقرب المواصلات الدول بعضها من بعض ح فهم بحاجفة هذا السبيل الى معونة حسادة الاتكليز للاشراف على تقدم زراعة القطن في سهل الجزيرة من شانه ان يعطيهم في ذلك غلا مسالما فان الفارق بينهم وبين الانكليز للاشراف على تقدم زراعة القطن في سهل الجزيرة من شانه من ذلك كله والمذات والدين يجعلهم بحاجة الى المرى الترب بعد وضع قواعدالا تحدد بين مصروالسودان ، الا أن يمهد السبيل بينا ولتيا والمنطراب والشريبا عن العثرات والاضطراب والمناسوات والخصواب والمناسبة المسبيلا عن العثرات والخصواب والمناس المستوالية والمناس المستوالية والمناسبة المسبيل عن العثرات والخصواب والمناسبة المسبيل المناسبة ا

### كتب للجميع كتب قيمة بقروش زهيدة

| صدر منها حتى الان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>إبار في الصب حراء ب مجموعة قمص معربة الاستاذ معصود</li> <li>كامل الحامي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢ ـ الفسساحات الباكي ـ احادث عن النورة الصرية وذكريات عن الفسساحات الباكي ـ احادث عن الناط بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>٣ ــ الف ليلة الجسديدة ــ اخراج جديد لهسدا القسم الغريد في</li> <li>الادب الد بر للاستاذ عداد من المسر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>پ نساء من خـــزف _ مجموعة مزالقممرالمرى السرىالشائق</li> <li>للاستاذ سعد مكاوى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>مستنوق الدنيا مجموعة صور تكهة من الجاة تلاستاذ<br/>ايراهيم عبد القادر الماذني</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>٢ ـ فرعون الصسفر _ مجموعة قصص معربة عمرية طبيسة</li> <li>الاستاذ محبود نيبور بك</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>٧ ــ الشرق والفـــرب ــ مجموعة قصص لعور اخياة العربة مع<br/>مقارنتها باخياة مى بلاد الغرب للاكتور</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محمد عوض محمد بلا<br>٨ ـ قضـــــايا الحــب _ مجموعة من اغرب وامتع القضــايا التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| و المتاكم المرية في مختلف<br>عرضت على المتاكم المرية في مختلف<br>بلاد القطر للاستاذ فائق الجومري المعامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بد اسر مصد الله الموسى الله المرد الله المرد المدري المعامري المعامري المحاري المعامري المعامري المعامرية المرامات المر |
| مى حد داد مستحدي من ارزمان<br>الصهيوني للمناغ السيد فرج<br>١٠ ـ الف ليلة الجديدة _ الجموعة الثانية من هذا القصص الفريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| للاستاذ عيد الرحمن الخميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>١١ - في المسمسر أو _ مختاد الرابا التي شرت في السياسة الاسبوعية القيد الادب الشيخ عبدالهزيز</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البشرى الله التي المحمد التي المحمد الله التي المحمد الله التي المحمد التي المحمد الله التي التي المحمد الله التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

اغياة تصور النضال العنيف بن الحب والعواظف الاخرى للاستاذمعمودهامرحفي

١٢ \_ صسيبانغ الحب \_ مجموعة من اللمس الواقعيسة ، جرت حوادثها في القاعرة وباريس ولنسدن للأستاذ احسان عبد القدوس 14 \_ دموع وضمحكات \_ مجبوعة ضعى واقعية لمثل ماقي اقياة من ماكن وخواتمها للكالب السكير الإستاذ عباس حافظ ١٥ \_ عند ما تحب الراة \_ مجموعة ضمى معربة تعسسود تقسية للراة وتحلل غواطبسها للاسستاذ حلمى مراد الحامى 17 - حاجى بايا الاصفهائي - عن جيس موريه بقلم درس الشاص مجموعة من خرافات فلرسي وأهلها تضحك اعمى تأثأس ضحكا ١٧ \_ جرائم ومرافعات \_ للاستاذ يوسف على العطى \_ مجموعة من أشهر القضايا الجنائية القرمة التر الارت نعتمام العالم كله ١٨ \_ الطريق المالسعادة \_ الفيلسوف الامريكي عنري لثاه خسله گروت محمود \_ ابحاث عملیة تجربیسیة للنخلص من متاعب الحياة والحصول عل ١٩ ... موعد في الجنسة .. فعمر واقعة عن الإطال العرين اللين استشهدوا في فلسطين للصحفي المروف الاستاذ حلمي سلام ٢٠ \_ نجيب الريحــاني - دامة وافية دفيقة خياة نجيب الربعاني يظم الاستاذ عنمان العنتيل ١١ - صنور عن سريف : مورة ملاقة غياة الريف بنا فيه عن نعيم وشقاء ، ومسرات واحزان للسكالب البدع الاستاذ محيد زكي عبد القادر ٢٢ ــ الحب في التلويخ ــ اشهر قصص الحب التساريخية للاستاذ

تمن كل نسخة من هذه الكتب

#### ٥ قروش

تطلب من شركة التوزيع المعرية ٨ شارع ضريح سعد بالقاهرة



إن انتاس يعرفون المصاف ومعرب لأنهم بنديد ومنت بخاربهم
 دیا کان الحیاة دید الاجارب قام پذیرون فرد مید المعرب ا

بندلك في اعمارهم • وأن تصنيف المعمدك مرات بعتدرعث الفصص

المنتزاها في قصص للجميع

يصدر قريبا محميحه



عكبرالرحمث الخميسى

يطب من مكتبة النهضة الصرية 9ش عدلى باشا ومن جميسـع الكتبات الشهيرة



ن ادريال برق ساطك وبرف حصف يشمها وهو في أسياده وأسااره يلام كل فرق ووالق كل بيزانية ، وقد إلكانه ، فورالد- المسهم فان المؤانة الحالمية أنجوية في تصميها وقبها وإذا أتست إلى رفيح أدميال أنجيكه صوته المؤسى الحلى كان المطبى السكيمياتي أدميال المؤسى يطبى وحداً فيا وجبة طام كامة جديم يهتدير ووضاء ربات المساؤل . ويستل في كل حياة هن أجبزة أدميال وسال فسل في كل الهن المعندي وسمية وسمير وسمير وسمير وسمير وسمير وسمير المعندين المعندين وسمير وسمير المعندين المعندين المعندين وسمير المعندين المعندين المعندين وسمير المعندين وسمير المعندين المعندين المعندين وسمير المعندين الم

المنظيم

أجيزة لغيب الاسطوانات آليا - التن الحننس وندة ا الوكلاد الوزعون المنظرالمصرى

شركة الشرق الأوسط للمشروعات والتوزيع والبخرارة حسادة ايوبسيليادة الهششاعة شيعند إست إنشاجيت الكتاب القادم من تتب البيع وراء القضبان للاستان احمد حسين بعدد في اولديسمبر سنة ١٩٤٩ ماصفحة و قروش

مركة ستاهة مصرية سركة ستاهة مصرية مؤسسانسناعات الكبرى وشركات" مصر" مركزه الزئيى ١٥١ ش محديك فريد"عماداليب ابقا" يودى جميع أعمال البنول فرع الاسكندية- ١٩ شامع طلعت حرب باشا المبنك فروع ومكات ومنذيبات بأهم مدن انقطال ي وله مواسلون في جميع أغادالعالم قسم مهذوده المتوفير بشيع على الاقتصاد والادخار قسم منذوده المتوفير بشيع على الاقتصاد والادخار





A-1 AACHES PROPERTY LEGISLES LEGISLES

# جمار فرعبون أكرالجارات إنتاجًا وأقلها ستهدَرًا



يؤدى جميع الأعمال الزراعير

بمجرد اللمس بأطراف الأصاي كفاية بمتازة تحتجيع الظروف الزاء الوكلاء في الشرق الأوسط

بزكزالزق الأوسط للمشروعات و

أولكلشه رعراب صدر اخبرا العدل الجديد الممتاز اطلبه من باعة الصحة

24 19